

> حَقِّقَهُ أَبُوابِكِ لَامُ عَدَّ لِلْهِ إِسِلامُورْ مِسِر

يُطبَعُ لأَوَّل مَرَّة

النَّاشِرُ الْفَانُوْقِ لِلْكِنِيِّ لِلْظِبَائِ فَالْنَشِيِّ الْنَشِيِّ الْفَائِوْقِ لِلْنَشِيِّ الْنَشِيِّ الْنَشِيِّ الْ

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية بأي صورة دون موافقة كتابية من الناشر.

خلف ٢٠ ش راتب باشا - حدائق شبرا

ت: ٢٠٥٥٠٦٦ - ٨٨٢٥٥٠٢ القاهرة

اسم الكِتاب : المعين على تفهم الأربعين

تأليف : العلامة ابن الملقن

تحقيق : أبى اسلام عبد العال مسعد عبد العال

رقم الإيداع: ٢٠٠٥/٢٢٤٧

الترقيم الدولي: 1-977-370

الطبعة: الأولى

سنة النشر: ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥ طباعــة: الفَارُوُ الكَنْ الطَّالِكُ الطَّالِكُ الطَّالِكُ الطَّالِكُ الطَّالِكُ الطَّالِكُ الطَّالِكُ الطَّالِ



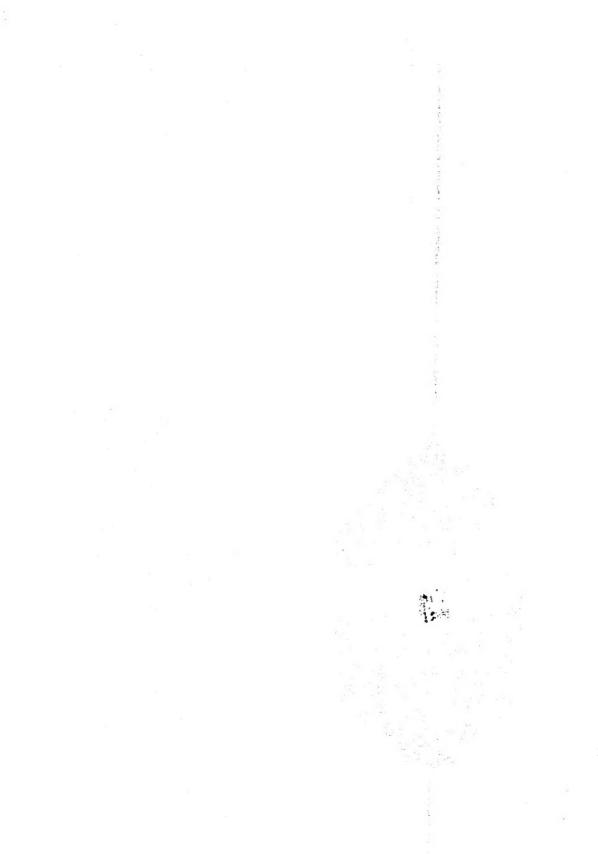

## مقدمة الناشر

الحمد لله رب العالمين الذي بفضله ورحمته تكفل بحفظ هذا الدين، ونصلى ونسلم على خاتم رسله وأنبياءه صلوات الله وتسليمه عليهم أجمعين، اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه، ومن استن بسنته واتبع هديه إلى يوم الدين.

#### وبعسد،،

فان من أعظم نعم الله على عباده أن يوفقهم لنيل شرف العمل على خدمة دينه الكريم، لذا فقد التمسنا في دارنا الفراؤو المرتبي الطبيل المرتبي العمل بقدر طاقتنا لكى ننال هذا الشرف، وكان هدفنا الرئيسي هو الحرص على إخراج كنوز تراثنا الغالى التي ظلت لسنين طوال حبيسة لخزانات المخطوطات عرضة للتلف أو الضياع.

كما وجدنا من الضروري إعادة نشر أي من كتب التراث التي خرجت بطبعات مشوهة أو غير لائقة تحتاج معها إلى جهد يذهب عنها ما أصابها من تشويه.

وقد نتج عن هذين الخطين عدد من الكتب التي لاقت القبول عند طلاب العلم وأهله، والحمد لله رب العالمين. ومن هذه الكتب التي تمثل الخط الأول كتابنا هذا المخري المنافية على نَفَهُ وَالْآرَبِهِ يَنْ وَهُ وَالْآرَبِهِ يَ وهي الأربعون المشهورة للامام النووى - رحمه الله - التي لاقت انتشاراً واسعاً وتناولها عدد من العلماء بالشروح المختلفة والتي تباينت من حيث الاسهاب والاختصار.

ويتميز هذا الشرح بعلو مكانة مؤلفه العلمية - الحافظ ابن الملقن - الذي يصفه تلميذه ابن حجر بكونه أعجوبة زمانه وقد لاقت مؤلفاته القبول والشهرة بين العلماء.

لذا فقد حرصنا أن لا يبقى مؤلف لهذا الإمام لايرى النور مهما كان حجمه. فكتاب لمثل هذا المؤلف لا بد أن يحوى الكثير من الفوائد، والفرائد التى ينتفع بها طلاب العلم على تنوع مكانتهم العلمية.

وأخيراً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، ويغفر لنا، ويرحمنا، ويجعل هذا العمل وسائر أعمالنا في ميزان حسناتنا يوم القيامة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

النباشسر

# إهداء

إلى فلذتي كبدي وعينيّ وريحانتي وولدي:

### إسلام وعمر

إلى زوجي الحبيب ورفيقة عمري:

### أم إسلام

التي ساعدتني كثيرًا في العمل في هذا الكتاب

أهدي إليهم هذا الكتاب الذي أسأل الله \_ جل وعلا \_ أن نكون أول من ينتفع منه، وأن يجمعنا الله \_ سبحانه وتعالى \_ وأحباءنا في دار كرامته، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه.

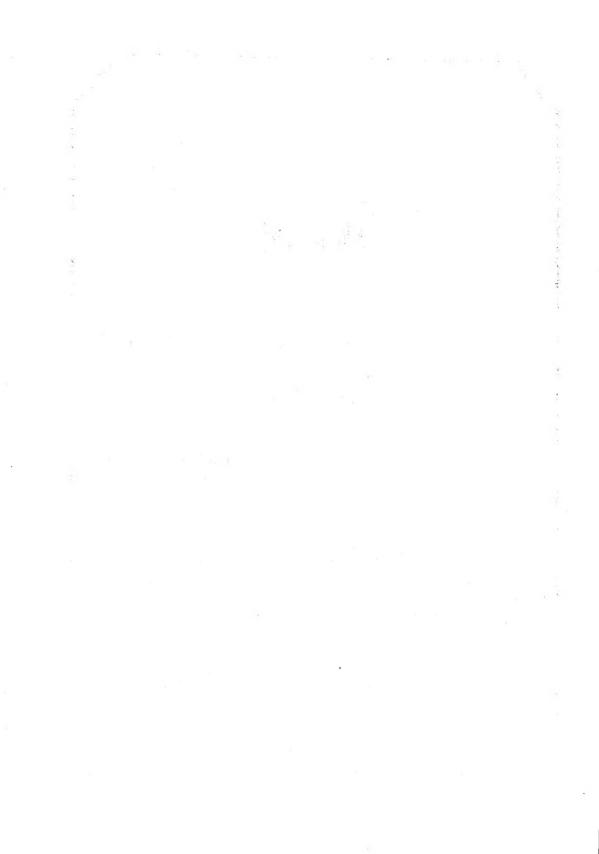

# شكر خاص

لا يفوتني أن أشكر الإخوة الكرام:

الأخ: محمد كامل ، والأخ: أشرف فهمي وزوجه

الذين أحضروا لي المخطوط من المملكة العربية السعودية، والله أسأل أن يكون هذا في ميزان حسناتهم يوم القيامة؛ فجزاهم الله عني خيرًا.

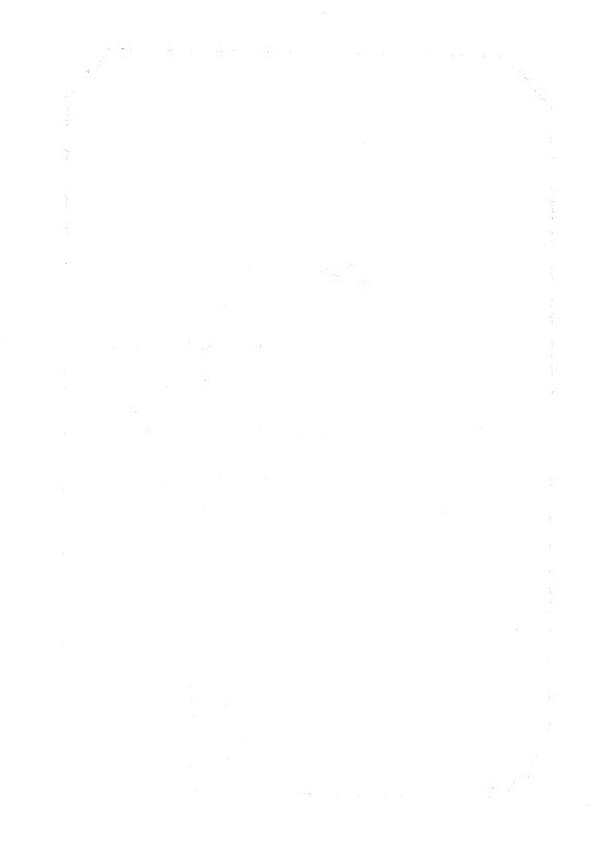

#### مقدمة المحقق

الحمد الله ، غافر الذنب وقابل التوب ، شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله ، وصفيه من خلقه وحبيبه ، أدى الأمانة ، وبلغ الرسالة ، ونصح الأمة ، وكشف الله به الغمة ؛ فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ ۞ ﴿ [آل عمران: ١٠٢]

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ ﴾ كَيْيِرًا وَيْسَآنَ وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِم وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ ﴾ [النساء: 1]

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُوْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٧٠ ـ ٧١] ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٧٠ ـ ٧١] أما بعد ؛ فإن أصدق الحديث: كلام الله ـ عز وجل ـ وخير الهدي: هدي محمد وعلى .

ومن ثم شرع الصحابة الكرام \_ رضوان الله عليهم \_ في جمع القرآن العظيم \_ غير مبدلين ولا مقصرين \_ : من قلوب الرجال والنساء ، ومن الأسفار ، ومن الخرق ، ومن الألواح ، ومن كل شيء كتب فيه ؛ فرتبوه ووضعوا كل آية في سورتها حتى صار كتابًا مكنونًا معجزًا يتلى إلى يوم القيامة ، يتحدى الله به خلقه على مر الدهور .

وجاء السلف ومن بعدهم فجمعوا سنة المصطفى عَلَيْقَ أحاديث وآثارَ وصنفوا فيها كتبًا ؛ لأهميتها مع القرآن الكريم ، ولا ينكر أهمية سنة النبي عَلَيْقُ إلا جاحد أو جاهل ؛ فقد قال النبي عَلَيْقُ : « ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه » ومن ثم جاءت أهمية شرح هذه السنة في شروح مختصرة مفيدة ، يفهم منها معنى أحاديث النبي عَلَيْقُ .

ومن البلية \_ كل البلية \_ : افتراء الكذب على الله \_ تعالى \_ قال الله \_ عز وجل \_ :

﴿ إِنَ اللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ ٱلكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴾ [يونس : ٢٩] وكذا الكذب على نبيه ﷺ فقال ﷺ فقال ﷺ : « من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار » ولهذا حرص الصحابة ومن جاء بعدهم أن يتحروا دقة ما يروون وما يصنفون ؛ فمنهم الإمام النووي الذي جمع منها أحاديث أفردها دون غيرها في كتابه « الأربعون النووية » التي حظيت بشروح لعديد من العلماء ؛ منهم ابن الملقن ، وهو الشرح الذي بين أيدينا الآن .



### نبذة عن الأربعين النووية وأهميتها

#### اسمها:

اشتهرت هذه الأربعين بـ «الأربعون النووية» نسبة إلى جامعها ـ رحمه الله ـ واقترنت باسمه ؛ فلا تكاد تعرف إلا بـ «الأربعون النووية» أما هو رحمه الله فقد سماها بـ «الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام»

ولقائل أن يقول: لماذا اشتهرت بـ « الأربعون النووية » مع أن عدتها اثنان وأربعون حديثًا ؟ .

#### الجواب:

إن هذا من باب تسمية الكل باسم الجزء؛ فلا يقال: قد اشتمل على اثنين وأربعين حديثًا، وإن السابع والعشرين منها مشتمل على حديثين؛ لاشتمالهما على معنى واحد، وإن المراد الكتاب المسمى بالأربعين، فتكون الأربعون علمًا على المتن، فيشمله جميع ما ذكر والخطبة وما بعدها من سبب التأليف؛ فإنه لا شك من مسمى الكتاب، وإن لم يكن من الأحاديث المعدودة، ولا ينافي هذا الثاني. نقلًا عن المدابغي في «حاشيته على الفتح المبين بشرح الأربعين» بتصرف

### وقال ابن جماعة في ﴿ التبيين في شرح الأربعين ﴾ :

فإن قلت : المصنف التزم أن يأتي بأربعين ؛ فلم زاد على ذلك ؟! قلت : لأنه أعجبه الحديثان ، أو هما من باب الوعظ بمخالفة الهوى ومتابعة الشرع ، ثانيهما : ترغيب في الدعاء ، فزاد خيرًا .

### أصل هذه الأربعين

لقد أملى الحافظ الإمام المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن موسى الشهرزوري، الشهير بابن الصلاح، المتوفى ٦٤٣ هـ مجلسًا، سماه: «الأحاديث الكلية» جمع فيها الأحاديث الجوامع التي يقال أن مدار الدين عليها، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، وقد اشتمل مجلسه هذا على ستة وعشرين حديثًا.

ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى بن شرف النووي ، المتوفى سنة ٢٧٦ هـ أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح ، وزاد عليها تمام اثنين وأربعين حديثًا ، وسمى كتابه بالأربعين ، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكَثُرَ حفظُها ، ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده ، رحمه الله (١) .



<sup>(</sup>١) نقلًا عن مقدمة كتاب (جامع العلوم والحكم الابن رجب (١/٨) بتحقيق: شعيب الأرناؤوط، وإبراهيم باجس.

### منهج النووي\_ رحمه الله \_ في الأربعين

أشار إلى ذلك بقوله: وألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ، ومعظمها في «صحيحي البخاري ومسلم» وأذكرها محذوفة الأسانيد؛ ليسهل حفظها ، ويعم الانتفاع بها \_ إن شاء الله تعالى \_ ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها .

أما الشرط الأول فإن القارئ للأربعين النووية يجد أن هناك أحاديثًا تنزل عن درجة الصحة إلى الحسن إلا بشواهد.

ولقائل أن يقول: لماذا لم يف النووي \_ رحمه الله \_ بشرطه في ذلك ؟! .

فقد قال ابن دقيق العيد في «شرحه»: قوله: «صحيحة» أي: غير ضعيفة ؟ فتشمل الحسن.

وقال ابن حجر الهيتمي في «الفتح المبين»: إنه أراد المعنى الأعم الشامل للحسن؛ إذ يطلق عليه أنه صحيح حقيقة عند بعضهم، ومجازًا عند الباقين؛ لمشابهته في وجوب العمل به.

وقال المدابغي في رحاشيته على الفتح المبين»: قوله: بالمعنى الأعم الشامل للحسن، بأن يراد بالصحيحة غير الضعيفة؛ فتناول الحسن.

وما التزمه النووي ـ رحمه الله ـ هو منهج المتقدمين من أهل الحديث حيث كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين: مقبول، ومردود؛ فالمقبول صحيح، والمردود ضعيف، ويدرجون الحسن في الصحيح.

ولما كان مراده رحمه الله أن يكون كل حديث من هذه الأحاديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، عمد إلى انتقاء الأحاديث من جملة كتب السنة مما في «الصحيحين» أو أحدهما من الأحاديث ما تكون في الصفة التي ذكرها، ولذلك لم ينبه رحمه الله في شرحه لهذه الأربعين على

كل ما تقدم إيضاحه ، مما يدل على أن صنيعه فيها مرضي عنده ومعلوم .

ولما كانت الأربعين بهذه المكانة التي عرفناها ، وكانت كما أراد مؤلفها ـ رحمه الله ـ حظيت بعناية العلماء والطلاب ، فحفظوها ووضعوا الشروح والحواشي من عهد مؤلفها إلى يومنا هذا(١).



<sup>(</sup>١) نقلًا \_ بتصرف \_ عن مقدمة كتاب «إتحاف الأنام بذكو جهود العلماء على الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، جمع وترتيب: راشدبن عامر بن عبد الله الغفيلي.

#### ترجمة ابن الملقن

#### اسمه ونسبه:

هو عمر بن على بن أحمد بن محمد بن عبد الله سراج الدين أبو حفص الأنصاري الوادياشي الأندلسي التكروري المصري الشافعي ، نزيل القاهرة ، شيخ الإسلام وعمدة المحدثين ، عرف بابن النحوي ؛ لأن أباه كان نحويًّا .

واشتهر بابن الملقن أيضًا، فكان يغضب منها، وكان لا يكتبه بيده؛ لأن هذه الشهرة لا تنسبه لأبيه الشرعي، فعندما توفي عنه والده وسنه عام واحد نشأ في كفالة الشيخ عيسى المغربي، أحد أصدقاء أبيه، وكان رجلًا صالحًا يلقن الناس القرآن بجامع ابن طولون، فتزوج بأمه وعاش في رعايته حتى صار كأنه ابنه، ولذا كان يدعى بابن الملقن، فكان له نعم الوالد بعد أبيه، فقد أحسن تربيته وتعليمه وتأديبه حتى بلغ هذه المنزلة العلمية العظيمة.

### ولادته:

ولد بالقاهرة ، يوم الخميس في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول ، سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة \_ كما كتب ذلك بخطه \_ وذكر الحافظ ابن حجر أن ولادته كانت في يوم السبت ، الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول ، والصواب الأول \_ كما رجحه السخاوي في « الضوء اللامع » ( 7 / ١٠٠ ) لأنه أعلم بنفسه من جميع من أرخوا له .

### نشأته العلمية:

بدأ الشيخ عيسى بتحفيظه القرآن الكريم ، فحفظه ابن الملقن ، ثم حفظ بعد ذلك «عمدة الأحكام» وأراد أن يقرئه في مذهب مالك ، فأشار عليه ابن جماعة \_ صديق والده \_ بأن يقرئه في المذهب الشافعي ، فدرس « المنهاج » للنووي ، فحفظه ثم أسمعه

على الحافظين أبي الفتح بن سيد الناس والقطب الحلبي .

فحبب الله ـ تعالى ـ إليه الحديث ، فمال إليه وأقبل عليه وهو غلام صغير ، فسمع من كثير من المشايخ ، حتى ذكر أنه قال : سمعت ألف جزء حديثية . ودأب في تحصيل العلم وطلبه لا يكل ولا يمل ولا تفتر له عزيمة ولا يهدأ له بال حتى توفاه الله ، قال عنه تلميذه البرهان الحلبي الشهير بسبط ابن العجمي أنه قرأ في كبره كتابًا في كل مذهب ، وأنه أذن له فيه بالإفتاء . . .

#### رحلاته:

رحل ابن الملقن \_ كما هو معهود لدى المحدثين \_ إلى دمشق وحماة سنة سبعين وسبعمائة وكان قد صحبه في هذه الرحلة: ابنه علي ، وتلميذه البرهان الحلبي ، فارتفع قدره وطار صيته ولا يدرى على وجه التحديد كم استغرقت هذه الرحلة ومتي عاد منها .

وقد كانت لابن الملقن رحلة أخرى إلى الحرمين الشريفين، ولعلها كانت للحج يظن منها أنه التقى فيها بعلماء الحرمين وطلبة العلم هناك، فقد ذكر السخاوي أنه شاهد بمكة إجازة كتبها ابن الملقن في ذي الحجة سنة إحدى وستين وسبعمائة.

وكانت له رحلة ثالثة إلى بيت المقدس، قرأ فيها على العلائي كتابه «جامع التحصيل في أحكام المراسيل».

ولا مراء في أن لهذه الرحلات أثرها الواضح في بناء صرحه العلمي، وصقل شخصيته، واشتهار أمره، وارتفاع منزلته؛ فقد تتلمذ عليه في هذه الرحلات كثيرون، وتتلمذ هو على فيها على عدد ليس بالقليل من المشايخ \_ كما سأذكر عددًا من شيوخه وتلامذته على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.

### خلقته ، وخلقه ، وزهده ، وورعه ، وعبادته :

وصفه الحافظ ابن حجر في « إنباء الغمر » بأنه كان مديد القامة ، حسن الصورة ذو دعابة ومزاح ، مع ملازمة الاشتغال والكتابة ، حسن المحاضرة ، جميل الأخلاق ، كثير الإنصاف ، شديد القيام مع أصحابه ، موسعًا عليه في الدنيا.

وقال عنه تلميذه الآخر سبط بن العجمي: « ... وشكالته حسنة ، وكذا خلقه مع التواضع والإحسان ، لازمته مدة طويلة فلم أره منحرفًا قط » .

وقال عنه أيضًا: «وكان منقطعًا عن الناس، لا يركب إلا إلى درس أو نزهة، وكان يعتكف كل سنة بجامع الحاكم، ويحب أهل الخير والفقر ويعظهم».

ويقول عنه المقريزي \_ وهو أحد تلامذته أيضًا \_ : « كان من أعذب الناس ألفاظًا ، وأحسنهم خلقًا ، وأعظمهم محاضرة ، صحبته سنين ، وأخذت عنه كثيرًا من مروياته ومصنفاته .

ووصفه ابن فهد بنحو ذلك.

#### زهـده:

كان رحمه الله صوفيًّا من الذين لبسوا خرقة التصوف وألبسوها، وهو يذكر في آخر كتابه «طبقات الأولياء» سلاسل خرقه بأسانيد كأسانيد الحديث؛ فمرة ينتهي السند إلى أويس القرني، عن عمر وعلي رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها موقوفًا، وثالثة إلى علقمة، عن ابن مسعود فله عن رسول الله عليه و وابن دحية وابن هذه الأسانيد وبطلانها، كما ذكر بعض العلماء الأجلاء \_ كالسخاوي وابن دحية وابن الصلاح.

وكان ابن الملقن ـ رحمه الله ـ من المؤمنين بوجود الخضر ـ عليه السلام ـ ويذكر في «طبقات الأولياء» قصتين في اجتماعه بالخضر ، وكل هذا من آثار تصوفه ، وفي كتابه المشار إليه من هذا القبيل عجائب وغرائب ، رحمه الله وإيانا وجميع المسلمين ، آمين .

#### شيوخه:

قيد الله - عز وجل - لابن الملقن صفوة من خيرة كبار العلماء في عصره وحياته ، فتتلمذ عليهم وأخذ عنهم العلم ، وكان لهم الأثر الأكبر في نبوغه وعبقريته وتفوقه ، فقد كان أكثر مشايخه رأسًا في علم من العلوم أو أكثر ؛ فأبو حيان وابن هشام شيخا العربية في عصره ، والإمام تقي الدين السبكي وابن جماعه من أعيان الفقهاء الشافعيين ، وابن سيد الناس محدث عصره ، وغيرهم كثير ؛ سنذكر منهم أمثالًا منهم :

١ - إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم شرف الدين المناوي ، قرأ عليه في الأصول ، ت
 ٧٥٧ هـ .

- ٢ \_ أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين العقيلي الحلبي الحنفي ، ت ٧٦٥ هـ .
  - ٣ \_ برهان الدين الرشيدي، أخذ عنه القراآت، ت ٧٤٩ هـ.
- ٤ ـ عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي أبو محمد جمال الدين المصري الشافعي الإمام ، كان شيخ الشافعية في وقته ، ت ٧٢٢ هـ .
- ٥ ـ على بن عبد الكافي بن على بن تمام السبكي الأنصاري تقي الدين أبو الحسن الشافعي ، الإمام المشهور الحافظ المجتهد ، صاحب التصانيف الكثيرة المفيدة ، أخذ عنه الفقه ، ت ٧٥٦ ه.
- ٦ ــ مغلطاي بن قليج بن عبد الله الحنفي الحافظ علاء الدين صاحب التصانيف
   التي تزيد على المائة ، لازمه وتخرج به ، ت ٧٦٢ هـ .
- ٧ ـ يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف، الحلبي الأصل، المزي أبو
   الحجاج جمال الدين، الإمام الكبير والحافظ العلم، أجاز له، ت ٧٤٢ هـ.
  - ٨ ـ الشمس العسقلاني المقرئ، أجاز له.

#### تلاميذه:

كان شهرة ابن الملقن وعظمته سببًا في إقبال وتوافد الطلبة عليه، وتزاحمهم على دروسه، وكانت دماثة خلقه ورحابة صدره وتواضعه وداعبته وخفة ظله من دواعي حب الناس له ورغبتهم فيما عنده، ولهذا كثر الآخذون عنه من جميع المذاهب والمشارب؛ فهم يقاربون المائتين من الرجال والنساء، أذكر منهم على سبيل الاستشهاد لا الحصر:

### أولًا: تلاميذه من الرجال:

- ١ \_ أحمد بن إسماعيل بن محمد المقدسي القلقشندي ، ت ٨٤٤ هـ .
- ٢ ـ أحمد بن حسين بن على الشهاب أبو البقاء الزبيري ، ت ٨٥٤ هـ .
- ٣ ـ أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي الولي أبو زرعة ، الحافظ المشهور
   ابن الحافظ الكبير ، ت ٨٢٦ هـ .
- ٤ أحمد بن علي الكناني العسقلاني ، الشهير بابن حجر ، الإمام الكبير ، خاتمة الحفاظ ، ت ٨٥٢ هـ ، صاحب « فتح الباري » المليء بالنقول عن شيخه : ابن الملقن.
- احمد بن عمر بن سالم بن علي الشامي القاهري البولاقي الشافعي ، قال عنه الإمام السخاوي : مات بعد شيخنا أي : \_ ابن حجر \_ بيسير ظناً .
- ٦ ـ سليمان بن فرج بن سليمان علم الدين أبو الربيع بن نجم الدين أبي المنجا الحجيني الحنبلي ، ت ٨٢٢ هـ .
- ٧ عبد الرحمن بن علي بن أحمد الزين أبو المعالي وأبو الفضل الأدمي، ثم المصري الشافعي، ت ٨٦٦ هـ.
- ٨ ـ عبد السلام بن داود بن عثمان ابن القاضي شهاب الدين عبد السلام بن عباس
   العز ، السلطي الأصل المقدسي الشافعي ، ويعرف بالعز القدسي ، ت ٨٥٠ هـ .

قال عنه الإمام السخاوي: كان إمامًا علامة داهية لسنًا فصيحًا في التدريس والخطابة وغيرها.

9 - علي بن عمر بن علي بن أحمد نور الدين أبو الحسين ابن السراج أبي حفص القاهري، يعرف كأبيه بابن الملقن، وهو الابن الوحيد له، ت ٨٠٧ هـ، تفقه قليلًا بأبيه

١٠ على بن يوسف بن محمد بن يوسف بن أبي بكر بن هبة الله العلاء ـ أو النور، وهو الأكثر ـ الجزري الأصل القاهري الشافعي الكتبي، ت ٨٥١ هـ.

۱۱ ـ محمد بن محمد بن عبد السلام أبو عبد الله المغربي الصنهاجي الأصل المتوفي، ثم القاهري الشافعي، ويعرف بالعز بن عبد السلام، ت ۸٦٥ هـ.

#### ثانيًا: تلميذاته من النساء:

١ \_ خديجة ابنة أبي عبد الله محمد بن حسن القيسي القسطلاني الأصل المكي، ت ٨٤٦ هـ، أجاز لها.

٢ ـ رقية ابنة على بن محمد المحلي المدني، ت ٨٨٠ هـ، أجاز لها في سنة إحدى وثمانمائة.

٣ ـ زينب ابنة إبراهيم بن أحمد المرشدي المكي أم أحمد ، ت ٨٤١ هـ ، أجاز لها

٤ \_ زينب ابنة الرضى محمد بن المحب الطبري المكى ، ت ٨٦٢ هـ ، أجاز لها .

٥ \_ أم كلثوم ابنة المحب محمد بن أحمد الطبري المكية ، وتسمى : سعيدة ، ت ٨٣٧ هـ ، أجاز لها .

#### مكتبته:

ذكر ابن العماد في « الشذرات » أن ابن الملقن كان حماعة للكتب ، فصار عنده

من الكتب والأجزاء ما لا يحصى ؛ حتى قيل أنه أكثر كتبًا من العراقي ، وقد كان العراقي كثير الكتب والأجزاء .

وقال عنه الحافظ ابن حجر: لم أر عند أحد بالقاهرة أكثر من كتبه.

فقد أعانه يسر حاله، وكثرة ماله، وقلة عياله على إنشاء مكتبة ضخمة تحي النفائس والدرر وكان الشيخ عيسى المغربي \_ زوج أمه \_ له دور كبير في تشييد هذه المكتبة ؛ فقد أحسن تنمية ماله، أنفق عليه قريبًا من ستين ألف درهم.

ولكن هذه المكتبة احترقت في أواخر عمره، واحترق معها كثير من مسوداته ومصنفاته، ومن ذلك كتابه الضخم «جمع الجوامع» فحزن ابن الملقن عليها حزنًا شديدًا، وتأسف غاية الأسف، حتى كان ابنه على يعزيه فيها فيقول:

لا يزعجك يا سراج الدين أن لعبت بكتبك ألسن النيران لله قد قربتها فتقبلت والنار مسرعة إلى القربان فتغير حال ابن الملقن بعد هذا الحريق وأصيب بالذهول، فحجبه ابنه ولم يلبث إلا قليلًا حتى توفاه الله ـ جل وعلا.

#### مناصبه:

حبب الله إلى ابن الملقن التدريس والتصنيف ، فقضى أكثر عمره المديد مكبًا على تعليم الناس الخير ، ونشر العلوم الإسلامية بينهم ، وألين له التصنيف ، فخط بيمينه مئات الكتب في مختلف الفنون ، وكان لاشتغاله بالتدريس والتأليف أثره الواضح في انصرافه عن كثير من المناصب والمهام التي كان يتسابق إليها كثير من الناس في ذلك الوقت وربما بذلوا في سبيلها الأموال الطائلة ، فكأن هذا \_ والله أعلم \_ من أسباب قلة المناصب التي أسندت إليه وأنيطت به .

وذكر السخاوي أنه ولي قضاء الشرقية، ثم تخلى عنه لولده علي، وأنه تولى الميعاد بجامع الحاكم في سنة ثلاث وستين وسبعمائة، وتولي أمر دار الحديث

الكاملية \_ المنسوبة إلى الملك كامل، وأنشئت سنة ٦٢٢ بالقاهرة \_ خلفًا للزين العراقي الذي سافر لقضاء المدينة المنورة، وكان ذلك في يوم الإثنين رابع شوال من سنة ٧٨٨ هـ \_ كما أرخه المقريزي.

وقد رشح لقضاء الشافعية فما تم ذلك.

#### محنته:

قد علمنا جميعًا أن الابتلاء سنة الله في خلقه لا ينجو منه مؤمن، ولا يزال كذلك حتى يلقى الله - تعالى - وقد ابتلي ابن الملقن قبل موته بحرق مكتبته الكبيرة الضخمة، وفي حياته سنة ثمانين وسبعمائة أصابه شيء من البلاء، فقد حكى السخاوي أن الملك الظاهر برقوق بن أنص العثماني - أول من ملك مصر من الشراكسة - صمم على ولاية ابن الملقن منصب قضاء القضاة الشافعية، فعلم بعض الناس بذلك فزور ورقة على لسان ابن الملقن بدفع أربعة آلاف دينار على أحد الأمراء حتى يتم الأمر ووصلت إلى برقوق، فجمع العلماء، وسأل الشيخ ابن الملقن: هذا خطك ؟ فأنكر - وصدق في إنكاره - فغضب السلطان برقوق وأهانه وسجنه، ثم فرج الله عنه، فخلصه مما كان فيه بعد مدة يسيرة بشفاعة البلقيني وطائفة من العلماء

### وفاته:

توفي ابن الملقن ـ على الأرجح ـ ليلة الجمعة ، السادس عشر من ربيع الأول ، سنة أربع وثمانمائة ، ودفن بحوش « سعيد السعداء » وتأسف الناس على موته ، بعد أن جاوز الثمانين من عمره مربيًا ومعلمًا ومصنفًا ومحققًا وفقيهًا وناصحًا لله ورسوله والمؤمنين ، هذا ظننا به ، ولا نزكي على الله أحدًا ، رحم الله العلامة ابن الملقن رحمة واسعة وجمعنا الله وإياه في مستقر الجنان .

### أقوال العلماء فيه:

أثنى على ابن الملقن الجم الغفير من أهل العلم؛ فمنهم على سبيل الاستشهاد والمثال لا الحصر:

- ١ \_ وصفه الحافظ العراقي بأنه الشيخ الإمام الحافظ.
- ٢ ـ قال عنه العلائي الحافظ: الشيخ الفقيه الإمام العالم المحدث الحافظ المتقن سراج الدين شرف الفقهاء والمحدثين فخر الفضلاء.
- ٣ ــ وصفه ابن فهد بأنه الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام وعلم الأئمة الأعلام ،
   عمدة المحدثين وقدوة المصنفين .
- عنه ابن تغري بردي: أثنى عليه الأمة بالعمل والفضل، ووصف بالحافظ، ونوه بذكره: القاضي تاج الدين السبكي، وكتب له تقريظًا على «شرح المنهاج».
- وصفه الغماري بالشيخ الإمام ، علم الأعلام ، فخر الأنام ، أحد مشايخ الإسلام ، علامة العصر بقية المصنفين ، علم المفيدين والمدرسين ، سيف المناظرين ، مفتي المسلمين .
- تال عنه المقريزي: كان من أعذب الناس ألفاظًا، وأحسنهم خلقًا،
   وأعظمهم محاضرة، صحبته سنين، وأخذت عنه كثيرًا من مروياته ومصنفاته
- ٧ قال عنه الحافظ ابن حجر: وهؤلاء الثلاثة: العراقي والبلقيني وابن الملقن كانوا أعجوبة هذا العصر على رأس القرن، الأول في معرفة الحديث وفنونه، والثاني في التوسع في معرفة مذهب الشافعي، والثالث في كثرة التصانيف. وقال عنه أيضًا: اشتهر اسمه وطار صيته.

٨ = قال عنه السيوطي: الإمام الفقيه الحافظ، ذو التصانيف الكثيرة... برع في الفقه والحديث.

9 - قال عنه الشوكاني: إنه من الأمة في جميع العلوم، واشتهر صيته وطار ذكره، وسارت مؤلفاته في الدنيا.

#### مصنفاته:

اشتهر العلامة ابن الملقن بكثرة التصانيف والتآليف ؛ نظرًا لتفرغه الكامل للعلم ، وقلة مشاغله وعياله ، وثراء مكتبته في شتى العلوم ، وامتداد عمره ؛ فقد كتب وألف بعض مصنفاته في حداثة سنه وهو بعد لم يبلغ العشرين من عمره ولم يتوقف ابن الملقن عن التأليف إلا قبيل وفاته بعام أو عامين كل ذلك قد هيأ لابن الملقن أن يكون أكثر أهل زمانه تصنيفًا ، حتى بلغت كتبه في سائر الفنون نحوًا من ثلاثمائة كتاب ، لم يصلنا منها إلا القليل ، منها ما هو مخطوط ، ومنها ما هو مطبوع ، وسنذكر أسماء بعضها أيضًا على سبيل المثال والذكر لا الحصر :

- ١ ـ [ إرشاد النبيه إلى تصحيح التنبيه ] .
- ٢ « الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات » .
  - ٣ ـ « الأشباه والنظائر ».
  - ٤ ـ « الإشراف على الأطراف » .
  - « الإعلام بفوائد الأحكام » .
  - ٦ «إكمال تهذيب الكمال».
  - ٧ « البدر المنير في تخريج الشرح الكبير » .
  - ٨ « التبصرة في شرح التذكرة في علوم الحديث » .
    - ٩ « تذكرة الأخيار بما في الوسيط من الأخبار » .
      - ٠١ ـ « تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج » .

- 11 \_ « جمع الجوامع ».
- ١٢ \_ (حدائق الحقائق ) .
- ۱۳ ـ « الخلاصة في أدلة التنبيه » .
  - ١٤ وخلاصة البدر المنير».
- ١٥ \_ و شرح أحاديث منهاج الوضول إلى علم الأصول » .
  - ١٦ \_ « شرح العمدة » .
  - ١٧ \_ « شرح المنتقى في الأحكام » .
    - ١٨ «طبقات الأولياء».
      - ١٩ \_ « عجالة التبيه » .
  - ۲۰ = «عجالة المحتاج في شرح المنهاج».
  - ٢١ ـ « العدة في معرفة رجال العمدة » .
  - ٢٢ ـ « عمدة المحتاج في شرح المنهاج » .
  - ٢٣ « غاية السول في خصائص الرسول ﷺ ».
    - ۲٤ ـ « الكفاية في شرح التنبيه » .
  - ٢٥ ـ « المحرر المذهب في تخريج أحاديث المهذب » .
    - ۲۹ \_ « مختصر تهذیب الکمال » .
- ٢٧ ـ « المعين على تفهم الأربعين » وهو الكتاب الذي بين يدينا الآن .
  - ٢٨ ـ ﴿ المقنع في علوم الأحاديث ، .
  - ٢٩ ونهاية المحتاج فيما يستدرك على النهاج ١٠.
    - ٣٠ ـ ١ هادي النبيه إلى شرح التنبيه ٥.

٢٨ ----- المعين على تفهم الأربعين

### توثيق نسبة الكتاب إلى ابن الملقن

- \* ذكر هذا الكتاب على ورقتي ظهر الغلاف منسوبًا لسراج الدين أبي حفص بن الملقن .
- \* ذكره مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي في «كشف الظنون» (١٠/١).

### التوصيف العلمي للمخطوط

اعتمدت في ضبط نص هذا الكتاب على مخطوط وحيد فريد من نوعه، كتب بخط نسخ مقروء جميل.

يوجد في مكتبة الملك عبد العزيز التابعة لوزارة الحج والأوقاف بالمدينة المنورة ــ المملكة العربية السعودية .

رقمه: ۲۰۸

الفن: حديث.

تاريخ التصوير: ٤ / ١٤١٠ هـ.

عدد أوراقه ( ١١٠ ) ورقة ، الورقة مكونة من لوحتين .

عدد الأسطر في اللوحة الواحدة ( ٢٤ ) سطر .

نسخ في عام ٩١٣ هـ كما هو مذكور في الكتاب.

كان به بعض التصحيفات والتحريفات والأخطاء الكثيرة في الكلمات والآيات القرآنية الكريمة ، وبان هذا جليًا في سرده لمقدمة النووي ، وكثيرًا ما وجدت جملًا غير مفهومة كتبت عندها في الهامش : «كذا بالأصل » ووضعت ـ أحيانًا ـ بعد التعليق علامة تعجب .

كأن به سقطات كثيرة ، أدت إلى اختلال المعنى في بعض الجمل ، نبهت عليها في موضعها ، وكان هناك سقط كبير نبهت عليه في موضعه : في نهاية الحديث الخامس والثلاثين .

كُتِبَ في هامش الورقة الأخيرة للمخطوط ما نصه: بلغ مقابلة على حسب الطاقة والإمكان، على نسخة فيها سقم.

كُتِبَ بحاشيته تعليقات بخط مغاير.

وإذا أراد الناسخ تصحيح كلمة صححها في الحاشية ، وكتب فوقها كلمة «صح» أو صوبها فوقها أو تحتها .

والعناوين الرئيسية \_ كبداية حديث ، أو شرح أو قول أو بداية كلام أو فِقْرة جديدة \_ يكون الخط فيها باهت ، وكأنه كتب بمداد أحمر .

مقدمة المحقق \_\_\_\_\_\_\_ ٣١

### عملي في الكتاب

- ١ \_ نسخ المخطوط نسخًا جيدًا.
- ٧ ـ ذكرت مقدمة الإمام النووي ـ نظرًا لأن إبن الملقن بدأ بشرحها في أول الكتاب.
  - ٣ قوبل الكتاب على الأصل مقابلة دقيقة .
  - ٤ نسقت بين الفقرات ، ووضعت علامات الترقيم المناسبة .
  - حرجت الآيات القرآنية من سورها من المصحف الشريف.
- ٦ ضبطتُ الكتاب لغويًا ، حيث إن بعض الكلمات ندت عن الناسخ من أخطاء ، أو تصحيفات ، أو تحريفات وعلقت عليها ، فلم أصوب إلا الخطأ الفاحش ؛ إبقاءً على أصل المخطوط .
  - ٧ ضبطت الألفاظ الغريبة والمشكلة التي يصعب على العوام فهمها .
- ٨ خرجت الأحاديث والآثار التي رواها ابن الملقن أو أوردها أو ذكرها من مصادرها حسب الطاقة والمصادر التي كانت بين يدي ؛ فابن الملقن كان يروي من حفظه أو أنه كان يروي من كتب لم تصلنا ؛ فإنه كان لديه مكتبة كما ذكرنا ضخمة وثرية بالكتب في شتى الفنون ، مما زاد الأمر صعوبة في تخريج بعض رواياته ، وإذا لم أجد الرواية التي ذكرها ابن الملقن قلت لم أقف عليه .
- 9 اقتصرت على كلام ابن الملقن على المشاهير ، ولم أترجم لهم خشية الإطالة .
- ١ قمت بعمل مقدمة تشمل على: مقدمة المحقق، ثم ذكرت نبذة عن الأربعين النووية وأهميتها، ثم تناولت منهج الإمام النووي رحمه الله في الأربعين، ثم قمت بعمل ترجمة مبسطة لابن الملقن خشية الإطالة؛ فابن الملقن أجل من أن يترجم له في أبواب كثيرة، لذا اقتصرت على ذكر نبذ مختصرة من اسمه ونسبه ونشأته العلمية ورحلاته العلمية وخلقته، وخلقه وزهده وورعه وعبادته، وكذا شيوخه

وتلامذته \_ من الرجال والنساء \_ ومكتبته ، ومناصبه التي وليها ، ومحنته ، ووفاته ، وثناء أهل العلم عليه ، ومصنفاته ، ثم وثقت نسبة الكتاب لمؤلفه ابن الملقن ، ثم الوصف العلمي للمخطوط ، وأخيرً \_ وليس آخرًا \_ بينت عملي في الكتاب .

١١ - قمت بعمل فهارس علمية للآيات القرآنية الكريمة والأحاديث والآثار والشعر .

١٢ ـ قمت بعمل فهارس للموضوعات في آخر الكتاب.

وأخيرًا لا أدعي كمالًا ، ولا أني أتيت بكل ما هو مطلوب ، لكن حسبي أني بذلت قصار جهدي على حسب الطاقة ، ومن الله نستمد العون والسداد ؛ فإن أحسنت ووفقت ؛ فذاك من الله \_ جل وعلا \_ وإن أسأت ؛ فمن نفسي والشيطان ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب .

أسأل الله \_ العلي القدير \_ أن يتقبل هذا العمل ، ويجعله خالصًا لوجهه الكريم ، وأن يجزيني به غفرانه ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من ساعدني في إخراج هذا الكتاب، وأخص منهم بالذكر: أخانا الفاضل: حسين عكاشة؛ لما أسدى إلى من مصادر وتوجيهات في هذا الكتاب فجزاه الله خيرًا.

والله من وراء القصد، والحمد لله أولًا وآخرًا، وظاهرً وباطنًا.

#### كتبسه

العبد الفقير، المقر بالذنب الكبير، المعترف بالتقصير:

### أبو إسلام

#### عبد العال مسعد عبد العال

حلوان \_ مدينة ركن حلوان الجديدة (الدواجن)

العاشر من رمضان عام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون من هجرة المصطفى عَلَيْكُمْ

### مقدمة الإمام النووي

الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ إلى المكلفين؛ لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار، الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين، وآل كل وسائر الصالحين.

#### أما بعد

فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن من طرق كثيرات بروايات متنوعة ، أن رسول الله وابنه والعلماء » وفي رواية : « بعثه الله فقيها من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء » وفي رواية : « بعثه الله فقيها عالمًا » وفي رواية أبي الدرداء : « وكنت له يوم القيامة شافعًا وشهيدًا » وفي رواية ابن عمر : « كتب في مسعود «قيل له : ادخل من أي أبواب الجنة شئت » وفي رواية ابن عمر : « كتب في زمرة الشهداء » واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف ، وإن كثرت طرقه .

وقد صنف العلماء والله في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات ، فأول من علمته صنف فيه : عبد الله بن المبارك ، ثم ابن أسلم الطوسي العالم الرباني ، ثم الحسن بن سفيان النسوي ، وأبو بكر الآجري ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني ،

والدارقطني ، والحاكم ، وأبو نعيم ، وأبو عبد الرحمن السُّلمي ، وأبو سعيد الماليني ، وأبو عثمان الصابوني ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو بكر البيهقي ، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين .

وقد استخرت الله - تعالى - في جمع أربعين حديثًا اقتداءً بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث؛ بل على قوله وَيَلِيْهُ في الأحاديث الصحيحة: (ليبلغ الشاهد منكم الغائب» وقوله وَ وقوله والله المرأ سمع مقالتي فوعها، فأداها كما سمعها».

ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين ، وبعضهم في الآداب ، وبعضهم في الآداب ، وبعضهم في الخطب ، وكلها مقاصد صالحة ، رضي الله عن قاصديها .

وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله ، وهي أربعون حديثًا مشتملة على جميع ذلك ، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين ، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه ، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ، ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ، ومعظمها في «صحيحي البخاري ومسلم» وأذكرها محذوفة الأسانيد ؛ ليسهل حفظها ، ويعم الانتفاع بها \_ إن شاء الله تعالى \_ ثم أُتبعها بياب في ضبط خفي ألفاظها .

وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.

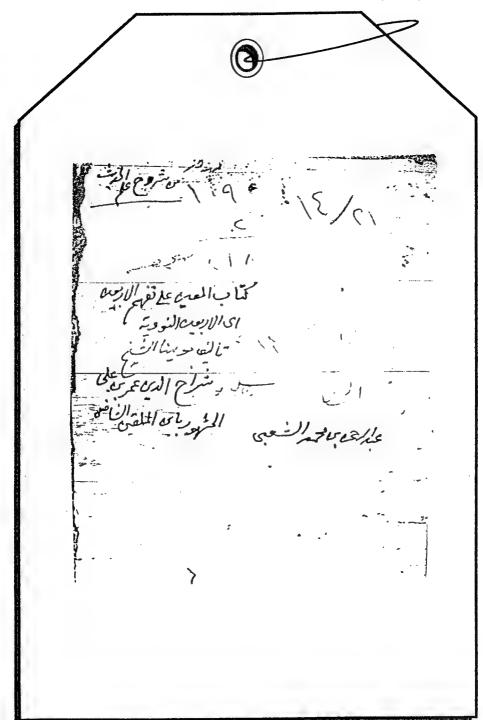

- المعين على تفهم الأربعين

(غلاف المخطوط )

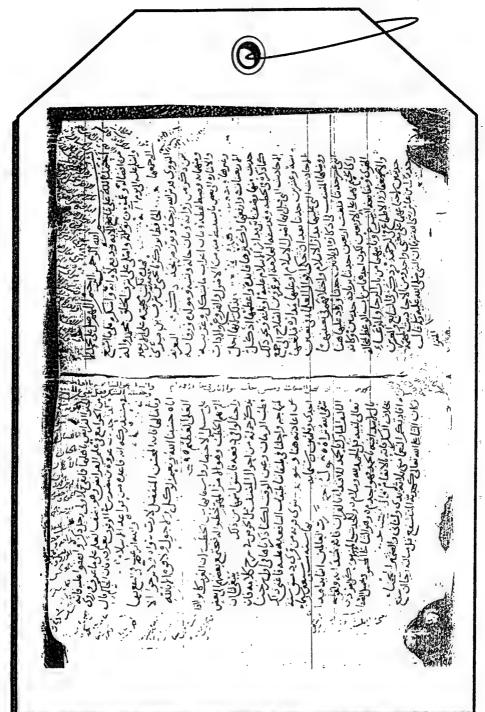

( الورقة الأولى من المخطوط )

له الحسني لهند وكرورد اندي كالمشي فروك و الحيدانين المعموف المصارعدالع June Branch Charles Significant my King haid こうしい しょくしょうしょ وانده ملاصله بوداللكام وعمري からからいんかい الله لا بعفرات الشرائه و يعفر م) د و ويتطوانه كال عفائا وفال

# كتاب المعين على تفهم الأربعين

أي: «الأربعين النووية» تأليف مولانا الشيخ سراج الدين عمر ابن علي المشهور بابن الملقن الشافعي.

[ق / ٢ - ب] كتاب المعين على تفهم الأربعين

تأليف الشيخ الإمام القدوة الحافظ العلامة: سراج الدين أبي حفص عمر بن علي الشافعي الأنصاري \_ ختم الله له بالحسنى عنه وكرمه، آمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

## [ق/٣ ـ أ] بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآله وصحبه، أحمد الله على تتابع آلائه ودفع لأوائه، وأشكره على ما أسبغ من إفضاله وغمر من نواله، وأصلي على أشرف الخلق: محمد وآله، وأسلم عليه إلى يوم لقائه وبعد.

فهذه نكت مهمة على الأربعين التي جمعها العلامة الحافظ: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي ـ قدس الله روحه، ونور ضريحه ـ أذكر فيها التعريف بمن ذكر من رواته، وبيان حاله ونسبه ومولده ووفاته ومبهماته، وضبط لفظه وبيان إعراب ما يشكل وغريبه، والإشارة إلى بعض ما يستنبط منه من الأصول والفروع والآداب وغيرها.

وخصصت هذه الأربعين بذلك ؛ لأنها أجل الأربعينيات وأرفعها ، وأكثرها فائدة وأعظمها ؛ إذ كل حديث منها وصف بأن مدار الإسلام عليه أو ثلثه ، ونحو ذلك \_ كما ذكره في الخطبة .

وقد سبقه العلامة: أبو عمرو بن الصلاح إلى جمع الأحاديث التي قيل أنها أصول الإسلام، أو عليها مداره، فبلغها ستة وعشرين حديثًا \_ بعد أن حكى أقوال العلماء في تعيين الأحاديث التي عليها مدار الإسلام واختلافهم في تعيينها \_ ووصلها المصنف في أذكاره إلى ثلاثين حديثًا، وزاد عليها هنا اثني عشر حديثًا؛ فبلغت أربعين حديثًا \_ بزيادة حديثين \_ وكأنه رأى الختم بهما على الأربعين؛ لكون أحدهما من باب الوعظ لمخالف الهوى ومتابعة الشرع، وثانيهما من باب الرجاء والدعاء والاستغفار والإطماع في الرحمة، وذكر في السابع والعشرين حديثين؛ لاجتماعهما على معنى واحد.

ومن الأحاديث المهمة: حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ﷺ

قال  $[ ar{o} / \mbox{$\mathbf{7}$} - \mbox{$\mathbf{9}$} ] : « ألحقوا الفرائض بأهلها ؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر » (۱) واتفقوا عليه ؛ فإنه من الجوامع في علم الفرائض ، وهو نصف العلم ـ على ما عرف وروي ـ وكذا حديث عروة بن مضرس « في الوقوف بعرفة » فإن الحاكم قال في «مستدركه » (۱) أنه قاعدة من قواعد الإسلام .$ 

وسميته: «المعين على تفهم الأربعين» والله أرغب في النفع بها وبأمثالها؛ فإنه المحسن المتفضل، لا رب سواه، ولا نرجو إلا إياه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

#### فصل

في شرح غريب الخطبة ، على سبيل الاختصار ، واشتقاقها من الخطب ؛ لأن العرب كانوا إذا ألم بهم الخطب - وهو الأمر المهم - خطبوا له ، فيجتمع بعضهم إلى بعض ، واحتالوا في دفعه ؛ فاشتق اسمها من ذلك .

وكان ينبغي لنا أن نذكر جملة من أحوال المصنف قبل الخوض في شرح كلامه؛ فإنه قطب الزمان وعين الوقت، لكنا ذكرناها في أول شرحنا لمنهاجه، وأحلنا في طبقاتنا «طبقات الشافعية» عليه؛ فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

ومولده بنوى \_ قرية من قرى دمشق \_ سنة إحدى وثلاثين وستمائة ، ومات بها سنة ست وسبعين وستمائة \_ سقى الله ثراه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (صحيحه) (٦٧٣٢) وانظر أطراف الحديث هناك، ومسلم في (صحيحه) (١٦١٥).

<sup>(</sup>٢) ومستدرك الحاكم، (١/ ٤٦٣).

قوله: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴾ (١).

إنما بدأ هذا التأليف المبارك بالحمد للاقتداء بالقرآن ؛ فإنه مبتدأ به ، ولقوله تعالى لنبيه : ﴿ قُلِ اللَّهِ وَسَلَمُ ﴿ وَللحديث المشهور : ﴿ كُلُّ أَمْر ذَي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم ﴾ وهو الثناء على المحمود بجميل الصفات ، بخلاف الشكر ؛ فإنه بالإنعام .

#### قال الشاعر:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير الحجبا

وكأن الثناء على الله \_ تعالى \_ كهدية المستشفع قبل مسألته رجاء أن يشفع [ق / ٤ \_ أ] بذلك في قضاء حاجته ، والألف واللام في «الحمد» للعموم ، وقرن «الحمد» بالله دون سائر أسمائه ؛ لأنه اسم للذات ، فيستحق جميع صفاته الحسنى .

قال البندنيجي: وأكثر أهل العلم على أن الاسم الأعظم هو «الله».

قال الخطابي: وأحب الأقوال إلي: قول من ذهب إلى أنه اسم علم وليس بمشتق.

قلت: وجمهور العلماء النحاة على أنه مشتق، واختلف في اشتقاقه على أقوال: أحدها: من أَلِة يأله إذا تحير؛ إذ القلوب تحار في عظمته.

ثانيها: أن أصله: ﴿ إِلَّهُ ﴾ وهو من يُفزَع إليه في النوائب.

ثالثها: أنه من باب: «التأله» وهو التعبد.

<sup>(</sup>١) الفاتحة: ٢.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في ( سننه) (٤٨٤٠) من حديث أبي هريرة ١٩٤٠.

رابعها: أنه من الوله، وهو أشد ما يكون من الشوق؛ لأن القلوب تشتاق إلى معرفته، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَشَدُ حُبًّا لِتَدِّبُ (١٠).

خامسها: أنه من الإلهية، وهي القدرة على الاختراع، ومحل الخوض في ذلك كتب العربية؛ فلا نطول به، وكذا هل أصله: «إلاه» أو «لاه»؟.

قال أبو القاسم القشيري ، عن بعض المشايخ : كل اسم من أسمائه يصلح للتخلق به إلا هذا الاسم ؛ فإنه للتعلق دون التخلق .

قالوا: والإشارة بهذا الاسم إلى قديم واجد بلا تشبيه ولا تعطيل، وهو الذي صنع العالم وأوجده بعد العدم، وهو المستحق للصفات التي لا بد للصانع أن يكون عليها.

و «الرب»: المالك، وهو السيد أيضًا، والمربي والمصلح، وكلها صفة له مع خلقه، ولا يطلق إلا على الله ـ تعالى ـ وحده؛ فإذا أطلق على غيره فبالإضافة، كرب الدار والناقة، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ ارتَّجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ رَبِّتَ الدار والناقة، مَثْوَائِ ﴾ (٢) .

و العالمين ، : جمع عالم ، وهو كل موجود سوى الله مشتق من العلامة ؛ لكونه على خالقه \_ كما قاله أبو عبيد \_ أو من العلم ، كما قاله غيره .

قوله: «قيوم السماوات والأرضين».

أي: خالقهما وموجدهما بعد العدم، والقائم بتدبيرهما وحفظهما، قال الله - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ (١) وقال: ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٥٠. وفي «الأصل»: فارجع. والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) فاطر: ٤١.

أَن تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الْأَرْضِ

وأصله: (قيووم » على فيعول ، قلبوا الواو ياءً وأدغموا الياء في الياء ، و ( قيَّام » أيضًا أصله (قيوام » على فيعال كذلك .

قال الزمخشري (۱): « القيوم »: الدائم القائم بتدبير الخلق وحفظه. [وقرئ] (۱): « القيّام » و « القيّم » وقد قرئ بهما في الشاذ.

[ق / ٤ - ب] و « السماوات » : جمع سماء ، و « الأرضين » بفتح الراء ، وإسكانها شاذ ، وجَمَعَها ولم تأت في القرآن إلا مفردة ، وقد اختلف في قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ (1) هل المثلية في العدد أو في الهيئة والشكل \_ على تأويلين ؟

والسنة دالة على الأول ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من ظلم قيد شبر ؛ طوقه من سبع أرضين » (°) وكقوله: «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ، ورب الأرضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ... »(١) الحديث ، رواه كذلك البيهقي في « دلائله »(٧) .

قال القاضي عياض (^): وجاء « في غلظ الأرض وطباقها وما بينهن ، حديث ليس بثابت .

<sup>(</sup>١) الحج: ٦٥.

<sup>· )</sup> تفسير الكشاف (١/٥/١) .

ني « الأصل » : ويقال . والمثبت من « تفسير الكشاف » .

<sup>(</sup>٤) الطلاق: ١٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في (صحيحه) (٢٤٥٣) ومسلم في (صحيحه) (١٦١٢) كلاهما من حديث عائشة \_ رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في و جامعه ، (٣٥٢٣) من حديث بريدة ﴿ والنسائي في و سننه ، ( ٨٨٢١، ٨٨٢٦) من حديث صهيب ﴿ ٥ ٨٨٢، ٢٦٨) عن حديث صهيب ﴿ الله الترمذي : هذا الحديث ليس إسناده بالقوي ، والحكم بن ظهير قد ترك حديثه بعض أهل الحديث ، ويروى هذا الحديث عن النبي ﴿ الله من غير هذا الوجه .

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه في « الدلائل ، بينما رواه البيهقي في « سننه » (٥ / ٢٥٢ رقم ١٠١٠) من حديث صهيب فله .

<sup>(</sup>٨) راجع ٥ شرح النووي على صحيح مسلم ٥ (٤٨/١١) وفيه : وطباقهن .

وقوله: «مدبر الخلائق أجمعين».

« المدبر »: مصرف الأمور بحسب ما تقتضيه حكمته تعالى ، قال الخطابي : « المدبر » : العالم بأدبار الأمور وعواقبها ، ومقدر المقادير ومجريها .

و « الخلائق » : جمع خليقة ، فعيلة بمعنى مفعولة ، ويجوز أن يراد بها الخُلُق والطبيعة ، ومنه قول الشاعر :

## وإنْ يكُ قد ساءتك مني ( خليقتي )(١)

وقوله: «باعث الرسل ــ صلوات الله وسلامه عليهم [أجمعين] (٢) ــ إلى المكلفين؛ لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين».

«الباعث»: المرسِل، قال الله \_ تعالى \_: ﴿وَأَبَعَثْ فِي ٱلْمَالِينِ حَشِينَ ﴾ (") و «الرسل» جمع رسول، وهو المأمور بتبليغ الوحي إلى العباد، وهو أخص من النبي ؛ فإنه الذي أوحي إليه العمل والتبليغ، بخلاف النبي؛ فإنه أوحي إليه العمل فقط، و «الصلاة»: الرحمة المترادفة ؛ كذا قالوه، وفيه نظر من وجهين:

أحدهما: أن الرحمة عطف عليها في قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَجْمَةً ﴾ (٤) والعطف يقتضى المغايرة.

ثانيهما: أن الرحمة رقة القلب ، وهي مستحيلة في حقه تعالى ، والصواب أنها المغفرة في حقه تعالى ، وأصلها لغة: الدعاء ، فحملت على المغفرة ؛ لأنه محال في حقه تعالى ، و « السلام » : التحية ، أو تسليمه إياهم من كل مكروه .

<sup>(</sup>١) في ديوان امرئ القيس: خليقة.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (الأصل) والمثبت من مقدمة النووي.

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٥٧.

و « المكلّف » : العاقل البالغ من الجن والإنس ، مشتق من الكلفة ؛ لتحمل الأوامر [ق / ٥ - أ] والنواهي .

واختلف في تكليف الملائكة ؛ والحق تكليفهم بالطاعات العملية ؛ بدليل قوله تعالى : ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ أما الإيمان ونحوه من العقائد فليسوا مكلفين ؛ لأنه ظاهر لهم ، فتكليفهم به تحصيل الحاصل .

وقوله: ( لهدايتهم » أي: لأجل هدايتهم ، و ( الهداية » و ( الهدى » : الرشاد ، وهو ضد الضلال .

و « شرائع الدين » : موارده التي يرد عليها منه ، وهي جمع شريعة ، وأصلها في اللغة : مَشْرَعَةُ الماء ، وهي مَوْرِدُ الشارب ، و « الشريعة » : ما شرع الله \_ تعالى \_ لعباده من الدين ، وقد شَرَعَ لهم يَشْرَعُ شرعًا ؛ أي : [سَنَّ](٢) قاله الجوهري(٣) .

و « الدين »: ما شرعه الله لنا من الأحكام ، وهو يطلق بإزاء معان :

(الملة) قال الله - تعالى -: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ (1). و «العادة» قال امرؤ القيس:

## ( كدينك )<sup>(٥)</sup> من أُمُّ الحُوَيرِثِ قَبلَها

و « الطاعة » يقال : دان له : إذا أطاعه ، والحال من كلامهم : لو لقيتني على دين غير هذا لاخترتك ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) التحريم: ٦.

 <sup>(</sup>٢) في ٩ الأصل ٤: يبين . والثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ انظر ٩ مختار الصحاح ٩ (مادة: شرع) .
 (٣) كتب في الحاشية في ٩ قيل ٩: ولو قال : ٩ لهدايتهم بيان ٩ كان أحسن ٤ ليكون ذاكرًا للهداية وسببها \_ كذا !

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٩.

<sup>(</sup>٥) في ديوان ( امرئ القيس ): كدأبك . وورد بهذا اللفظ في ( اللآلي في شرح أمالي القالي ، للبكري ، وكذا في ( زهر الأكم في الأمثال والحكم ، لليوسي .

قال الإمام فخر الدين: وله أسماء أخر؛ منها: الإيمان؛ قال الله \_ تعالى \_: ﴿ مِنَهَا لَهُ مَا فَا لَهُ مِنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَنَهَا: ﴿ الصراط ﴾ قال تعالى: ﴿ مِنَوَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا فِي السّمَنوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (١) ومنها: ﴿ كلمة الله ﴾ أي: دينه ، ومنها: ﴿ النور ﴾ قال تعالى: ﴿ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ ﴾ أي: الإسلام ، ومنها: ﴿ الهدى ﴾ ومنها: ﴿ العروة الوثقى ﴾ .

قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِٱلْقُرُةِ ٱلْوُثْقَى ﴾ (\*) أنها الإيمان، ومنها: الحبل، قال تعالى: ﴿ وَاَعْتَصِمُواْ بِحَبَّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا ﴾ (\*) [ومنها] (\*): ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴾ (\*) و ﴿ وَفِطْرَتَ اللَّهِ ﴾ (\*).

و (الدلائل) جمع دليل، وهو في اللغة: المرشد، وفي الاصطلاح: ما أمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن، وهو ضربان: قطعي وظني، ومحل الخوض فيه كتب الأصول.

و « الواضحات » : التي لا إشكال فيها .

و ( البراهين » : جمع برهان ، وهو في الاصطلاح : ما تركب من تصديقين على ما هو مقرر في فنه .

وقوله : « أحمده على جميع نعمه ، وأسأله المزيد  $[ ar{b} / ar{b} - ar{v} ]$  من فضله و كرمه » .

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) الشورى: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) الصف: ٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) في ﴿ الأصل ﴾ : ومنه . والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٣٨.

<sup>(</sup>٨) الروم: ٣٠.

« النعم » : جمع نعمة ، وهي في اللغة : اليد والصنيعة والمنة ، وما أنعم به عليك ، وكذلك « النُّعمي » فإن ضممت النون قصرت ، أو فتحتها مددت .

و « المنعم » في الحقيقة هو الله - تعالى - وأصلها كلها: نعمة الإسلام ، قال تعالى: ﴿ وَإِن نَعُ لُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ (١) أي: لكثرتها وعظمها، ودوامها بالشكر؛ قال تعالى: ﴿ لَهِن شَكَرْنُمْ لَازِيدَنَّكُمْ ﴾ (١) وضده: الكفر.

وكأن مراد المصنف هنا الشكر ؛ لأن حقيقته ما كان عن معروف أسدي إليك ، ولا معروف في الحقيقة إلا لله \_ تعالى \_ والفضل خلاف النقص ، و « الإفضال » : الإحسان ، و « الكرم » نقيض اللؤم ، ويقال أيضًا : رجل كرم وامرأة كرم ، قاله الجوهري (") .

وقوله: « وأشهد أن لا إله إلا الله ، الواحد القهار ، الكريم الغفار » .

معنى «أشهد»: أعلم وأبين. و «الإله» في اللغة هو المعبود. و «الواحد» المتوحد، العالي عن الانقسام، وقيل: الذي لا مثل له. و «القهار»: فعال من القهر، وهو الغلبة، يقال: قهره قهرًا: غلبه، وأقهرته: وجدته مقهورًا، ويقال: أخذت فلانًا قهرًا؛ أي: اضطرارًا، ومعناه هنا: الغالب الذي لا يُغلب، والقوي الذي لا يَضعُف.

و «الكريم»: فعيل من الكرم، وهو نقيض اللؤم كما سلف، و «الكريم» أيضًا: الصفوح. و «الغفار» فعال من الغفر - وهو الستر والتغطية - ومنه: المغفر؛ لستره الرأس.

وقوله: « وأشهد أن [سيدنا] محمدًا ﷺ عبده ورسوله، وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين » .

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٣٤ ، النحل : ١٨ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ٧.

<sup>(</sup>٣) راجع ولسان العرب، (مادة: كرم).

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الأصل؛ والمثبت من مقدمة النووي.

أردف المصنف بعد الحمد والثناء على الله ـ تعالى ـ بالشهادتين للحديث المشهور: «كل خطبة ليس فيها تشهد؛ فهي كاليد الجذماء»(١) ولنبينا عليم أسماء أفردت بالتصنيف، ولابن دحية فيها جزء ضخم، وقد لخصته في « اختصاري لدلائل النبوة للبيهقي» أعان الله على إكماله.

وأشرفها: عبد الله؛ لأنه دعي به في ذاك المقام، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ عَلَى \_: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وفي هذا المعنى:

يا قوم قلبي عند زهراء يعرفها السامع والرَّائي لا تَدْعُني إلا بيا عَبدَها فإنه أشرفُ أسمائي

والعبودية هي التربية الحقيقة؛ فلهذا شرفت.

قال أبو علي الدقاق: ليس شيء أفضل من العبودية ، ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف به .

و «الحبيب»: فعيل من الحب، وهو نقيض البغض؛ يقال: أحبه فهو محب، وحبه يُحبِه \_ بالكسر \_ فهو محبوب، قال الجوهري: وهذا شاذ لا يأتي في المضاعف يفعِل \_ بالكسر \_ إلا ويشركه يفعُل \_ بالضم \_ إذا كان متعديًا، ما خلا هذا الحرف.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في دسننه، (٤٨٤١) والترمذي في دجامعه، (١١٠٦) كلاهما من حديث أبي . هريرة ﷺ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) الجن: ١٩.

و «حبيب الله - تعالى - »: من أحبه ؛ بدليل قوله : ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ (١) ومحبة الله على حسب المعرفة به ، وأعرف الناس به : نبينا محمد عَلَيْ فهو أحبهم له ، وأحقهم باسم الحبيب .

و « **الخليل** »: فعيل بمعنى مفعول ، وهو المحبوب الذي تخللت محبته القلب فصارت خلاله ؛ أي: في باطنه .

وقد اختلف في الخليل؛ فقيل: إنه الصاحب، وقيل: إنه الخالص في الصحبة، وهو أخص من الصاحب، واختلفوا أيضًا هل الخُلة أرفع درجة من المحبة أو عكسه أو هما سواء؟ على أقوال.

واختلفوا أيضًا في اشتقاقه ؛ أهو من الخَلة \_ بفتح الخاء \_ وهي الحاجة ، أو بضمها وهي تخلل مودة في القلب ؛ فلا تدع فيه خلاء إلا ملأته ، فيه خلاف ، وقد ذكرته واضحًا في «شرحي للعمدة» قبيل باب الاستطابة .

ونبينا هو الحبيب الخاص ، وفي « الصحيح » (٢): «... ولكن صاحبكم خليل الله » ولما كانت الخلة أخص منها خصت بنبينا وبإبراهيم - صلوات الله وسلامه عليهما . وقوله: « أفضل المخلوقين » .

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) وصحيح مسلم ، (٢٣٨٣) من حديث ابن مسعود رهه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (٦٢٤٢) من حديث واثلة بن الأسقع ﷺ، والحاكم في (٣ مستدركه) من حديث جابر بن عبد الله ﷺ (٢ / ٦٠٤ ـ ٢٠٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: قلت: لا؛ القاسم متروك تالف، وعبيد ضعفه غير واحد، ومشاه أبو حاتم.

وحديث: «لا تفضلوا بين الأنبياء ...»(١) ونحوه ؛ أوَّل بأوجه: منها أنه قاله على وجه التواضع.

وقوله: « المكرم بالقرآن العزيز ، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين ، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين » .

سمي القرآن قرآنًا ؛ لجمعه السور ، يقال : قرأت الشيء إذا جمعته ، وقيل : لتأليفه ومعجزته باعتبار لفظه ، وأنه آية معجزة ، ومن فضله على المعجزات : دوامه وانقطاعها ، وقدمه وحدوثها .

قال عليه الصلاة والسلام: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيًا ...» (٢) ووصف القرآن بالعزيز، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّمُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ﴾ (٦) لأنه بصحة معانيه ممتنع عن الطعن فيه والإزراء عليه ؛ لأنه محفوظ من الله \_ تعالى \_ قال ابن عباس: معناه: كريم على الله \_ تعالى \_ وقال مقاتل: منيع من الشيطان. وقال السدي: غير مخلوق.

وقوله: ( المعجزة المستمرة على تعاقب السنين ) .

يريد أن كتاب الله \_ تعالى \_ معجزته مستمرة [دائمة] (١) لا انقطاع لها ، بخلاف معجزة سائر الأنبياء ؛ فإنها انقرضت بانقراضهم ، ولإعجازه وجوه لا يحتمل ذكرها هنا .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (٣٤١٤) ومسلم في ( صحيحه ) (٢٣٧٣) كلاهما من حديث أبي هريرة عليه ، وراجع ( فتح الباري ، (٦ / ٥١٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في « صحيحه ، (٤٩٨١) ومسلم في « صحيحه » (١٥٢) كلاهما من حديث أبي هريرة هي .

<sup>(</sup>٣) فصلت: ٤١.

<sup>(</sup>٤) قطع بالأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه ـ إن شاء الله تعالى.

«السنة»: ما أُوحي إليه وما ألهم، و«المستنيرة» ذات النور، كناية عن الهدى الذي تضمنته، و «المسترشد»: طالب الرشاد.

وقوله: « المخصوص بجوامع الكلم ».

هو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «أوتيت جوامع الكلم» وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم في «صحيحه» (۱) من حديث أبي هريرة و الله قال: قال رسول صحيح، أخرجه مسلم في «صحيحه» (المست التحديث، ونصرت بالرعب ...» الحديث، ومعناه: أوتيت المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة، مثل حديث: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم» (۱) وحديث: «الناس كأسنان المشط» (۱) وحديث: «المرء مع من أحب» (أ) [ق / ٧ - أ] وحديث: «إن ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيهًا» (وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، وقال الهروي: يعني بجوامع الكلم: القرآن؛ جمع الله فيه الألفاظ اليسيرة من المعاني الكثيرة. وقال ابن شهاب: بلغني أن الله ـ تعالى ـ يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب القديمة في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. ذكره البيهقي في «دلائل النبوة» في إثر حديث أبي هريرة أنه عليه قال: «بعثت بجوامع في «دلائل النبوة» في إثر حديث أبي هريرة أنه عليه قال: «بعثت بجوامع في «دلائل النبوة» في إثر حديث أبي هريرة أنه والمدون و الكثيرة الوجهين المعاني الكتب القديمة في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. « بعثت بجوامع في «دلائل النبوة» في إثر حديث أبي هريرة أنه وسية قال: «بعثت بجوامع

<sup>(</sup>١) وصحيح مسلم ١ (٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في « سننه » (٢٧٥١) من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ، وأخرجه ابن ماجه في « المستدرك » (٢ / ١٤١) من حديث ابن عباس في و الحاكم في « المستدرك » (٢ / ١٤١) من حديث عمرو بن العاص في .

<sup>(</sup>٣) أخرجه القضاعي في ( مسند الشهاب ؛ (١ / ١٤٥ رقم ١٩٥) من حديث أنس ﷺ وكذا الديلمي في ( مسنده ؛ (٤ / ٣٠١ رقم ٦٨٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في و صحيحه ، (٦١٦٨) ومسلم في و صحيحه ، (٢٦٤٠) كلاهما من حديث ابن مسعود ظله .

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه بلفظه، راجع « تفسير القرطبي » (٩ / ٣١٢)، (٢٠ / ٢٣٩).

الكلم ...ه (١) الحديث ، وعزاه إلى البخاري ومسلم .

وقوله: ﴿ وسماحة الدين ١ .

هو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: « بعثت بالحنيفية السمحة » وهو حديث مروي من طرق:

أحدها: من حديث أبي أمامة ، رواه الطبراني في وأكبر معاجمه  $(^{(1)})$  من حديث علي بن يزيد ، عن القاسم عنه \_ رفعه \_: « إني إنما بعثت بالحنيفية السمحة  $(^{(1)})$  الوليد بن مسلم ، عن عفير بن معدان ، عن  $(^{(1)})$  بن عامر ، عن أبي أمامة مرفوعًا \_ بزيادة \_: و ولم أبعث بالرهبانية والبدعة  $(^{(0)})$ .

ورواه أحمد في «مسنده» (١) عن معان بن [رفاعة] (١) عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة \_ رفعه \_: «إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة».

ثانيها: من حديث ابن عباس الله عنه : « قيل : يا رسول الله ، أي الأديان أحب إلى الله ؟ قال : الحنيفية السمحة » رواه أحمد في « مسنده » (١) والطبراني في « أكبر معاجمه » (٩)

<sup>(</sup>١) وصحيح البخاري، ( ٢٨١٥)، وصحيح مسلم، (٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) والمعجم الكبير، (٨ / ٢١٦ رقم ٧٨٦٨).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل» ولعل إثباتها هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: سليمان. والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى .. وهو سليم بن عامر الكلاعي الجنائزي أبو يحيى الحمصي، من رجال التهذيب، راجع «تهذيب الكمال» (٧ / ٤٧٦).

<sup>(</sup>٥) والطبراني الكبير، أيضًا (٨ / ١٧٠ رقم ٧٧١٥).

<sup>(</sup>٢) ومسئل أحمله (٢٢٢٩١).

<sup>(</sup>٧) في ( الأصل ): مالك . والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ ومعان بن رفاعة السلامي من رجال التهذيب ، راجع «تهذيب الكمال » ( ١٨ / ١٩٠) .

<sup>(</sup>٨) ومسئد أحمد ، (٢١٠٧).

<sup>(</sup>٩) والطبراني الكبير (١١ / ٢٢٧ رقم ١١٥٧٢).

وفي إسناده: ابن إسحاق(١) وهو حسن الحديث.

ثالثها: من حديث عروة الفُقيمي ـ رفعه ـ: « يا أيها الناس ، إن دين الله يسر ـ قالها ثلاثًا » رواه أحمد في (مسنده »(٢).

رابعها: من حديث محجن بن الأدرع السلمي \_ رفعه \_: « إن خير دينكم أيسره \_ ثلاثًا » رواه أحمد أيضًا (٢) .

سادسها: من حديث [ [ [ [ ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [

سابعها: من حديث سعيد بن العاصي: «أن عثمان بن مظعون قال: يا رسول الله ، ائذن لي في الاختصاء. فقال: يا عثمان ، إن الله قد عرفنا بالرهبانية الحنيفية السمحة ، والتكبير على كل شرفٍ ؛ فإن كنت منا فاصنع كما نصنع » رواه الطبراني في

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي، من رجال التهذيب، راجع «تهذيب الكمال» (۱) هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي، من رجال التهذيب، راجع «تهذيب الكمال»

<sup>(</sup>٢) ومسئد أحمد، (٢٠٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) « مسند أحمد» (١٥٩٣٦).

<sup>(</sup>٤) أصل الزفن: اللعب والدفع. والمعنى أنهم كانوا يرقصون ويلعبون، راجع (النهاية) (مادة: زفن).

<sup>(</sup>٥) « مسند أحمد » (٥٥ ٢٤٨).

<sup>. (</sup>Y £ A 0 0 ) (T)

« معجمه »(۱) من حدیث أبي أمیة الطائفي ، حدثني جدي ، عن جده ، عن سعید به .

ثامنها: من حديث أبي بن كعب قال: «أقرأني النبي على الله: الل

وأجاب الله \_ تعالى \_ الصحابة حين دعوا بقوله: ﴿ وَلَا تَعْمِلْ عَلَيْمَا ٓ إِصْرًا كُمَّا

<sup>(</sup>١) والطبراني الكبير، (٦ / ٦٢ رقم ١٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) راجع ( الأحاديث المختارة ) (٣ / ٣٦٨).

<sup>. (</sup>٣٩) (٣)

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) الأنفال: ٦٦.

<sup>(</sup>٧) النساء: ٢٨.

<sup>(</sup>٨) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٩) البقرة: ١٧٨.

<sup>(</sup>١٠) البقرة: ٢٨٦.

حَمَلْتَهُمْ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

وقال تعالى في صفة نبينا محمد ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ الصَّالَةِ وَالسَّلَامِ ـ : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِنَّا مِنْهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ " .

[ ق /  $\Lambda$  – أ ] قيل: «كانت بنو إسرائيل يقرضون محل البول بالمقاريض من جلودهم إذا أصابهم، ولا يجزئهم غسله، وإذا أتى أحدهم ذنبًا أصبح مكتوبًا على باب داره؛ فيقام عليه حده، وكانت توبتهم بقتل أنفسهم، وكان موجب القتال عندهم القتل عينًا، ولا تقبل الدية (3).

وفي «الصحيح» (°): «فضلت على الأنبياء بست ...» الحديث كما سلف، وكل هذا ونحوه من سماحة الدين وتسديد عزه؛ فديننا إذًا أسمح الأديان.

وقوله: «[صلوات الله] (۱) وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل و[سائر] (۱) الصالحين ».

قد سلف معنى الصلاة والسلام، و (سائر) أي: باقي أو جميع، ولم ينفرد الجوهري بالثاني؛ فقد وافقه الجواليقي وابن بري.

و « النبيون » جمع نبي ، وهو الذي ينبئ ـ أي : يخبر ـ عن الله ـ تعالى ـ فعيل

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) (١٢٦) من حديث ابن عباس كله.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في وسننه (٣٤٦) عن عبد الرحمن بن حسنة وأيضًا البيهقي في والكبرى (٩٣/١) رقم ٥٠٤) عن أبي موسى ﴿ ١٩٥٥) والعبري (٢٧٣/٥) ووتفسير ابن كثير (١/٥٥). (٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) في ﴿ الأصل ﴾ : وصلواته . والمثبت من مقدمة النووي .

<sup>(</sup>٧) سقطت من (الأصل) والمثبت من مقدمة النووي.

بمعنى مفعل \_ بكسر العين \_ أي : مبلغ الأحكام ، وقيل : بفتحها ؛ أي : لأن الله أعلمه ذلك ، وقد أوضحت الكلام على هذه المادة في «شرحي لعمدة الأحكام» وذكرت عدد الأنبياء والمرسلين ؛ فراجعه منه فإنه من المهمات (١) وقد سلف الكلام عليه ، وذكر بعضهم أن النبي علي الله عليه كتاب ، ولم يؤمر بحكم جديد ؛ بل أمر بالدعاء إلى دين من قبله بخلاف الرسول ، وذكر بعضهم أن الرسول من نزل عليه جبريل وأمره بالتبليغ ، والنبي من لم ينزل عليه جبريل ؛ بل سمع صوتًا أو رأى في المنام : إنك نبي ؛ فبلغ الناس .

وقوله: «وآل كلي» أي: من النبيين، حذف المضاف إليه؛ لدلالة الكلام عليه، والتنوين في «كلي» عوض من الإضافة.

و (آل) أصله: أهل \_ بدليل تصغيره \_ ثم أبدل من الهاء همزة، ثم أبدل منها ألف، وقيل: أصله: أوّل، تحركت الواو وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألفًا، وقيل في تصغيره: أويل؛ فأبدلت الألف واوًا، ولم يرد إلى الأصل كما لم يردوا عيدًا إلى أصله؛ إذ قالوا: عُييد. وآله \_ عند الشافعي \_: بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل: عترته وأهل بيته، وقيل: كل الأمة، واختاره الأزهري وغيره من المحققين.

و «آل إبراهيم»: إسماعيل وإسحاق وأولادهما، قاله صاحب «الكشاف». وأما آل غيرهما؛ فابحث عنه.

و « الصالحون » : جمع صالح ، وهو القائم [ق / ٨ ـ ب ] بحقوق الله ـ تعالى ـ وحقوق العباد ؛ جعلنا الله منهم .

وقوله: «أما بعد »أي: أما بعد ما سبق ، وهو الحمد والصلاة ، وبدأ بها للأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في خُطَبِه وشبهها ، رواه عنه اثنان وثلاثون صحابيًا .

<sup>(</sup>١) حاشية في « الأصل »: عدد الأنبياء : مائة ألف نبي وعشرون ألف نبي ، وعدد المرسلين : ثلاثمائة وثلاثة عشر مرسلًا .

<sup>(</sup>۲) «تفسير الكشاف» (۲٤١/۱).

وفي المبتدئ بها خمسة أقوال: داود، وهي « فصل الخطاب » الذي أوتيه ؛ لأن المتكلم يفصل بها بين خُطَيِه ومواعظه، وقيل: إن فصل الخطاب: « البينة على المدعى، واليمين على من أنكر »(١).

ثانيها: قس بن ساعدة .

ثالثها: كعب بن لؤي.

رابعها: يعرب بن قحطان.

خامسها: سحبان.

وفي ضبطها أربعة أوجه: ضم الدال وفتحها ورفعها منونة ، وكذا نصبها .

قوله: «فقد رُوِّينا» الأُجود في قراءة هذه اللفظة: ضم الراء وتشديد الواو وكسرها؛ أي: روى لنا مشايخنا، كذا فسمعناه عليهم، ويجوز فتح الراء أيضًا، يقال: روى يروي: إذا نقل عن غيره.

وقوله: فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري من طرق كثيرات براويات (متنوعات) (٢) أن رسول الله على قال: «من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من أمر دينها ؛ بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء » وفي رواية: «بعثه الله فقيهًا عالمًا » وفي رواية أبي الدرداء: «وكنت له يوم القيامة شافعًا وشهيدًا » وفي رواية ابن عمر وفي رواية ابن مسعود: «قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت » وفي رواية ابن عمر «كُتب في زمرة العلماء ، وحُشر في زمرة الشهداء »(٣).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع في مقدمة النووي: متنوعة .

<sup>(</sup>٣) قال المناوي في « فيض القدير » ( ١ / ١): ... ومن ثم اتفقوا على ضعف حديث: « من حفظ على أمتى أربعين حديثًا ... » .

قلت: وروي أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاصي وأبي أمامة وجابر بن سمرة ونويرة ، ذكرها ابن الجوزي في علله ، وذكر المنذري الحافظ في جزء مفرد من هذه الطرق كلها وزيادة: سلمان الفارسي ؛ فهذه مع ما ذكره المصنف أربعة عشر طريقًا ، وسيأتي ترجمة من وقع منهم في الكتاب .

ومعنى « الحفظ » هنا نقلها إلى المسلمين ، وإن لم يحفظها ولا عرف معناها ، هذا حقيقة معناه ، وبه يحصل انتفاع [ق/ ٩ - أ] المسلمين لا يحفظ ما لم ينقل إليهم ، قاله المصنف في آخر (أربعين)(١) ، في آخر الباب الذي أفرده لبيان المشكلات .

وقد يقال: المراد هنا: حفظ معانيها ؛ إذ به يسمى فقيهًا ، ويدخل في الحديث من الجتهد في طرق تصحيحه وتدوينه ، كالبخاري ومسلم وغيرهما ومن نقلها من كتبهم فقد قربها للمتعلمين ؛ فله أجر ذلك ، وأما أجر الحفظ فأبلغ ، ويدخل فيه الأحاديث الضعيفة إذا كانت في الترغيب والترهيب فقط ؛ لأنه يعمل بها .

فائدة: إن قيل: ما وجه التخصيص بهذا العدد دون سائر مقادير العدد ؟ وأجيب عنه بأنه روي عن بشر الحافي أنه قال: يا أهل الحديث ، اعملوا من كل أربعين حديثًا بحديث ! كما قال عليه الصلاة والسلام: «أدوا ربع عشر أموالكم: من كل أربعين درهمًا درهم »(١) وإنما قال ذلك ؛ لأنه أقل عدد له ربع عشر صحيح ، وإلا فزكاة الفضة إنما تجب في مائتين فصاعدًا.

فائدة: أفتى الكيا الهراسي \_ من كبار أصحاب الشافعية \_ بأن من حفظ أربعين مسألة ؛ فهو من الفقهاء، وفيه نظر كما قال الرافعي ؛ لأن حفظ الشيء غير حفظه على الغير، وأيضًا فقد يجتمع أحاديث كثيرة في المسألة الواحدة.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ، ولعل الصواب : أربعينه ، أو الأربعين . والله ـ تعالى ـ أعلم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي بنحوه (جامعه) بنحوه (٦٢٠) من حديث علي ظله قال الترمذي: وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: كلاهما عندي صحيح \_ أي: الطريقين. وصححه الحاكم في (٨٠٠٥) من حديث عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده.

وقوله: «واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه» وهو كما قال، وقد أوضح ضعفها ابن الجوزي في «علله» وبرهن له، وقال الحافظ زكي الدين المنذري في «جزئه» الذي أفرده في ذلك في أوراق لطيفة: ليس في جميع طرقه ما يقوى وتقوم به الحجة، ولا يخلو طريق من طرقه أن يكون فيها مجهول أو معروف مشهور بالضعف.

ولما أخرجه ابن عبد البر من حديث الإمام مالك قال: هذا حديث غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك؛ ومن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه وأضاف ما ليس في روايته له. وقال في «كتاب العلم»: إسناده كله ضعيف. وأخرجه ابن السكن من رواية خالد بن إسماعيل، وقال: خالد هذا هو أبو الوليد المخزومي، وهو منكر الحديث. قال: وليس يروى هذا الحديث عن النبي ويه منها شيء. قال الدارقطني في «علله»: كل طرق هذا الحديث ضعاف لا يثبت منها شيء. وأخرجه البيهقي من حديث الإمام مالك وغيره وقال: أسانيد هذا الحديث كلها ضعيفة.

وأخرجه [ق/ ٩ - ب] أيضًا ابن عساكر الحافظ من طرق ، وقال : قدروي هذا الحديث أيضًا عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي أمامة وأنس مرفوعًا بأسانيد فيها كلها مقال ليس فيها للتصحيح مجال . وأما قول الحافظ أبي طاهر السلفي في « أربعينه » : إن هذا الحديث روي من طرق وثقوا بها وركنوا إليها وعرفوا صحتها وعولوا عليها . وليس بجيد منه ، قال الحافظ عبد العظيم المنذري : فيما قاله نظر . قال : ويمكن أن يكون سلك في ذلك مسلك من رأى أن الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أحدث قوة .

قلت: وورد في حديث آخر: « من حفظ على أمتي حديثًا واحدًا كان له كأجر أحد وسبعين نبيًا صديقًا » أنبأنا به الحافظ شمس الدين الذهبي (١) ، أبنا أبو المعالي محمد بن (محمد) أبنا عبد العزيز الجذامي الإسكندري ، أبنا جدي ، أبنا أبو طاهر الحافظ قال:

<sup>(</sup>١) رواه في «تذكرة الحفاظ» (١٢٣٩/٤) وقال : هذا مما تحرم روايته إلا مقرونًا بأنه مكذوب من غير تردد، وقبح الله من وضعه، وإسناده مظلم، وفيهم: ابن رازام، كذاب، لعله آفته.

<sup>(</sup>٢) في الذكرة الحفاظ، : أحمد . والله \_ تعالى \_ أعلم .

كتب إلي أبو الفتيان عمر بن أبي الحسن الحافظ، أبنا أحمد بن محمد البجلي الحافظ، أبنا محمد ابن أحمد بن يعقوب الزرقي \_ زرق من قرى مرو \_ نا أبو حامد أحمد بن عيسى بن مهدي \_ إملاءً \_ ثنا محمد بن رزام المروزي، ثنا محمد بن أبوب الهنائي، ثنا حميد بن أبي حميد، عن عبد الرحمن بن دلهم، عن ابن عباس مرفوعًا ... فذكره، قال أبو الفتيان: كتبه عني: الحافظ أبو بكر الخطيب بصور (۱)

قلت : هذا حديث موضوع ، وإسناده مظلم ، والظاهر أن الآفة فيه من ابن رزام الكذاب .

وقوله: « وقد صنف العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات؛ فأول من علمته صنف فيه: عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين ».

هو كما قال ويبعد [ق / ١٠ - أ] إحصاؤهم حتى إلى زمننا هذا، وهلم جرًّا، ومنهم: الطائي، والسلفي، والمنذري، وإمام الحرمين، والطوسي - بضم الطاء.

و «الربَّاني»: من أفيضت عليه معارف ربه، وربَّى الناس بعلمه.

و «النسوي» \_ بفتح النون ثم سين مهملة ثم واو \_: نسبه إلى نسا .

و « الآجري » \_ بهمزة مفتوحة ممدودة ، ولم يذكرها السمعاني في « أنسابه » ولا من تبعه (١).

و ( الأصبهاني » \_ بكسر الهمزة وفتحها ، وبالفاء بدل الباء .

و (الدارقطني ) \_ بفتح الراء \_: نسبة إلى دار القطن ، محلة كبيرة ببغداد .

<sup>(</sup>١) هذا الكلام في « تذكرة الحفاظ» ( ٤ / ١٢٣٩) برمته في ترجمة أبي الفتيان .

<sup>(</sup>٢) قلت: بل ذكر السمعاني هذه النسبة في «ألسابه» (١/ ٥٩)!.

و «السلمي» - بضم السين وفتح اللام -: نسبه إلى سليم بن منصور، قبيلة مشهورة، واسمه: محمد بن الحسين، وهو ابن بنت أبي عمرو بن بجيد السلمي.

و « الماليني » - بفتح الميم وكسر اللام ، ثم مثناة تحت ساكنة ، ثم نون - : نسبة إلى مالين ، وهي قرى مجتمعة من أعمال هراة ، يقال لجميعها : مالين ، وأهل هراة يقولون : مالان ، كذا ذكره السمعاني (١) : وكناه أبا أسعد ، وسماه : أحمد بن محمد ، وهو راوية ابن عدي الحافظ .

و « الصابوني »: نسبة إلى عمله ، ولعل أجداد أبي عثمان هذا ، واسمه : إسماعيل ابن عبد الرحمن شيخ الإسلام ، كان يعلمه ، وهذه الألفاظ ضبطتها ليعرفها المبتدئ في هذا الفن .

وقوله: «وقد استخرت الله \_ تعالى \_ في جمع أربعين حديثًا ، اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وخفاظ الإسلام ، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث ؛ بل على قوله في الأحاديث الصحيحة : «ليبلغ الشاهد منكم الغائب »(" وقوله على فوعاها ؛ فأداها كما سمعها »(").

ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة، رضى الله عن قاصديها.

وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهو أربعين حديثًا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين.

<sup>(</sup>١) راجع ١ الأنساب ١ (٥ / ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ٥ صحيحه ، (١٠٤) ومسلم في ٥ صحيحه ، (١٣٥٤) كلاهما من حديث أبي بكرة ﷺ .

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه ـ إن شاء الله تعالى .

قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه [أو هو نصف الإسلام] (() [ق / 1 - ب] أو ثلثه ونحو ذلك ، وألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ، معظمها في «صحيحي البخاري ومسلم» رحمهما الله ، وأذكرها محذوفة الأسانيد ؛ ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها \_ إن شاء الله تعالى » .

ولما كانت الاستخارة مطلوبة في جميع الأمور، قدمها المصنف على تأليف الأربعين المذكورة، وحديث الاستخارة معروف ثابت في «الصحيح» ويروى: «من سعادة ابن آدم: الرضا بالقضاء واستخارة الله \_ تعالى \_ في أموره، ومن شقاوته: ترك ذلك (٢).

ثم ذكر المصنف مستندًا في جميعها ، وأنه ليس مستند ذلك الحديث السابق ، وإن كانوا أجمعوا على العمل بالضعيف في فضائل الأعمال ، وليس هو اختراع عبادة ، كما استشكل ؛ وإنما هو رجاء فضله بأمارة ضعيفة ، وقد ورد في بعض الأحاديث : « من بلغه عني ثواب فعمله كان له أجره ، وإن لم أكن قلته »(۱) أو كما قال ، وحديث : « ليبلغ الشاهد منكم الغائب » أخرجه الشيخان في « صحيحيهما »(٤) في خطبة حجة الوداع ، وله طرق كثيرة ذكرها ابن منده في « مستخرجه » من حديث ابن عباس ، وابن عمرو ، وأبي بكرة ، وعبادة ، وعمار ، ووابصة بن معبد ، والحارث ابن البرصاء ، وأبي شريح العدوي ، ومعاوية بن حيدة ، والعدي بن خالد ، والحارث بن عمرو ، وجابر ، وأبي سعيد ، وأبي أمامة ، وعائشة ، وأسماء بنت يزيد ، وسراء بنت نبهان .

وحديث: « نضر الله امرأً ... » أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود ، وقال :

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل؛ والمثبت من مقدمة النووي.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في (مستدركه) (١ / ١٨٥) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٢٩٥/٨ – ٢٩٦) بمعناه من حديث جابر بن عبد الله عليه وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٥٨/١) وانظر «تنزيه الشريعة» (٢٦٥/١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

حسن صحيح (١).

وابن حبان في «صحيحه» (۱) والحاكم في «مستدركه» من حديث جبير بن مطعم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

ورواه أبو داود  $(^{(1)})$  ، وابن ماجه  $(^{(2)})$  ، والترمذي  $(^{(1)})$  من حديث زيد بن ثابت وقال : حسن .

ورواه الجوزقاني في أوائل « موضوعاته » من حديث أنس ـ رفعه ـ : « نضر الله من سمع قولي ثم لم يزد فيه [ق / ١١ ـ أ] [ثلاث] (٧) لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله ، ومناصحة ولاة الأمر ، ولزوم جماعة المسلمين ؛ فإن دعوتهم تحيط من وراءهم »(٨) ثم قال : هذا حديث مشهور .

ثم رواه من حديث ابن مسعود مرفوعًا: « نضر الله امرأً سمع منا حديثًا فأداه عنا كما

<sup>(</sup>١) (جامع الترمذي) (٢٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) (صحيح ابن حبان) ( ٦٦).

<sup>(</sup>٣) « مستدرك الحاكم» (١ / ٨٦ - ٨٧).

<sup>(</sup>٤) د سنن أبي داود ، (٣٦٦٠).

<sup>(</sup>٥) وسنن ابن ماجه ، (٢٣١).

<sup>(</sup>٦) وجامع الترمذي ١٠ ( ٢٦٥٦).

<sup>(</sup>٧) سقطت من «الأصل» والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ وقوله: «ثلاث لا يغِلّ » بتشديد اللام، قال ابن الأثير في «النهاية» (مادة: غال): من الغل، وهو الحقد والشحناء؛ أي: لا يدخله حقد يزيله عن الحق، وروي: «يَغِلُ » بالتخفيف، من الوغول: الدخول في الشر، ويروى بضم الياء من الإغلال، وهو الخيانة، والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب؛ فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدخل والشر.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجه في «سننه» ( ٢٣٦) والإمام أحمد في «مسنده» (١٣٣٥٠) والبيهقي في « الشعب » ( ٢٠١٤) واقتصر ابن ماجه في « سننه » على الشطر الأول ، والبيهقي على الشطر الثاني .

سمعه؛ فرب مبلغ أوعى من سامع » وقال: هذا حديث صحيح مشهور ، ورواته ثقات . وفي رواية : « نضر الله رجلًا سمع منا كلمة فبلغها كما سمعها ؛ فرب مبلغ أوعى من سامع » ثم قال : هذا حديث صحيح .

فائدة: ( نضر » ـ بتخفيف الضاد وتشديدها ـ من النضارة ، وهي في الأصل: حسن الوجه والبريق ، ورجح بعضهم التخفيف ؛ لكن التشديد أكثر ـ كما قاله النووي ـ ومعناه: حسنه وجمله ، وقال بعضهم: إني لأرى في وجوه أهل الحديث نضرًا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « نضر الله اهراً ...» (١) الحديث ، يعني: أنه دعوة أجيبت . وقال الروياني في « بحره » : الأجود : التخفيف . قال : وفي الخبر بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك لمعاني الكلام ، وفي ضمنه وجوب التفقه والحث على استنباط معاني الحديث . وقال ابن الأثير: نضر ونضر وأنضر ؛ أي: نعمه .

وفي (الغريبين » للهروي: رواه الأصمعي بالتشديد، وأبو عبيد بالتخفيف؛ أراد: نعم الله عبدًا، ويقال: نضَر الله ينضُر ونَضَّر يُنَضِّر لغتان.

وقال الحسن بن محمد بن موسى الأزدي المؤدب: ليس هذا من الحسن في الوجه ؛ إنما معناه: حسن الله وجهه في خلقه ؛ أي: جاهه وقدره. قال: وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: « اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه »(٢) يعني: ذوي الوجوه من الناس وذوي الأقدار.

وانفرد ابن العربي فقال: هو بالصاد المهملة ، حكى عن ابن بشكوال عنه سماعًا . وقوله [ق / ١١ - ب]: «فأداها كما سمعها» يستدل به على من منع رواية الحديث بالمعنى .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد بن حميد في « مسنده » (ص ٢٤٣ رقم ٥٥١) بسند ضعيف ، وراجع « المطالب العالية » (٣ / ١٦٧ رقم ٢٦٧٩) .

وجواب الجمهور أن المراد حكمها لا لفظها؛ بدليل آخر الحديث: « فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»(١).

قلت: ومن شواهده أيضًا حديث: «يحمل هذا العلم من [كل] خلف عدوله ... «<sup>(۲)</sup> الحديث، وقد ذكرته في خطبة «تخريجي لأحاديث الرافعي الكبير». وقوله: «وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله».

هو كما قال؛ فإن الشريعة وردت للمصالح الدينية والدنيوية والأولى بالتوحيد والطاعات، إما قلبية كالإخلاص والإيمان وإما بالجوارح كالعبادات العملية، وهذه الأربعون التي جمعها مشتملة على أصول ذلك كله، وحاصلها أنها راجعة إلى تصحيح النيًّات، والتقوى في السر والعلن، والزهد في الدنيا، وقصر الأمل، وترك ما لا يغني من الفضول، والاشتغال بالذكر، والاستعداد للقاء الله، والتواضع للخلق وحسن التخلق معهم بالآداب الشرعية والانقباض عنهم فيما لا يغني، وإرادة الخير لهم باطنًا، ومساعدتهم ظاهرًا حسب الإمكان.

وقوله: «وكل حديث منها قاعدة».

أي: أساس، كما ستعلمه في موضعه، وذكرها محذوفة الأسانيد؛ ليسهل حفظها كما ذكر، ولأن المقصود من ذكر الإسناد صحة الحديث، وهي معلومة بدونه، وهذا آخر ما يسره الله ـ تعالى ـ من الكلام على مواضع من الخطبة يحتاج إليها.

ثم نشرع الآن في المقصود؛ أعاننا الله ـ تعالى ـ على إكماله بمحمد وآله .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سقطت من ١ الأصل، والمثبت من مصادر التخريج، وهو الصواب ـ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في والسنن الكبير » (١٠ / ٢٠٩) من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري رفيه وأورده الهيثمي في ومجمع الزوائد » (١ / ١٤٠) وقال: رواه البزار، وفيه: عمرو بن خالد القرشي، كذبه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع.

### الحديث الأول

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب في قال: سمعت رسول الله على الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب في قال: سمعت رسول الله على الله يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت [ق / ١٢ - أ] هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».

رواه إماما المحدثين: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري في « صحيحيهما »(١) اللذين هما أصح الكتب المصنفة.

### الكلام عليه من وجوه:

نقتصر منها على ثمانية وعشرين؛ طلبًا للاختصار وحذرًا من الإكثار:

أحدها: في التعريف براويه وبالأسماء الواقعة فيه:

أما راويه فهو أمير المؤمنين أبو حفص \_ وأول من كناه بذلك: رسول الله على الله والحفص الله والله والمحفص الله والمعنى الله والمحفص الله والمعنى الله والمحفص الله والمعنى الله والمحفول الله والمحفول الله والمحسور الراء والمحتور المحتور والمحتور والله والمحتور والمحتو

وأم عمر اسمها: حنتمة \_ بالحاء المهملة ثم نون ثم مثناة فوق \_ بنت هاشم،

<sup>(</sup>١) وصحيح البخاري ۽ (١) ووصحيح مسلم ۽ (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) طمس بالأصل بمقدار سطر.

وأخطأ من قال: بنت هشام.

ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة ، وأسلم بعد ست من النبوة \_ وقيل : خمس \_ بعد أربعين رجلًا وإحدى عشرة امرأة ، وكان إسلامه عزًا ، بويع له بالخلافة يوم موت الصديق ، وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة بوصاية الصديق إليه ، ففتح الفتوح ، ودون الدواوين في العطاء ، وأرَّخ التاريخ ، وأخر المقام إلى موضعه الآن \_ وكان ملصقًا بالبيت \_ وكم له من سابقة ولاحقة ، ونزل القرآن بموافقته في عدة مواضع ، روي له عن النبي على خمسمائة حديث ونيف ، اتفق الشيخان منها على ستة وعشرين حديثًا ، وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين ، ومسلم بأحد وعشرين .

ولي الخلافة عشر سنين [ق / ١٢ - ب] ونصف ، واستشهد يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة ، سنة ثلاث وعشرين من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة ـ على الصحيح ـ وغسله ابنه الزاهد: عبد الله ، وكفنه في ثوبين سحوليين ، وصلى عليه: صهيب ، ودُفن في الحجرة النبوية ـ على ساكنها محمد رسول الله أفضل الصلاة والسلام ـ قتله أبو لؤلؤة فيروز النصراني ـ قاتله الله .

وترجمته مبسوطة في « شرحي للعمدة » وذكرت فيها أن في رواية عمر بن الخطاب ستة سواه ، نعم هو فرد في الصحابة ، رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم أجمعين .

وأما البخاري - مخرج الحديث - فهو أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه - بفتح الباء وإسكان الراء وكسر الدال ، ثم زاي ثم باء موحده ثم هاء ، وهو بالبخارية ، ومعناه بالعربية : الزراع - الجعفي مولاهم .

كتب بخرسان والجبال والعراق والحجاز والشام ومصر، عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وخلق يزيدون على ألف ومائة، وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفطر، ودفن يوم الفطر بعد الظهر سنة ست وخمسين.

وروى عنه الترمذي ، والنسائي \_ فيما قيل \_ ومسلم خارج « الصحيح » وأبو زرعة ،

وابن خزيمة ، وآخر من حدث عن البخاري ببغداد: الحسين بن إسماعيل المحاملي و «صحيحه» متواتر عنه ، واشتهر عنه من رواية الفربري .

ولد بعد صلاة الجمعة ، لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائتين ، ودفن بخرتنك \_ قرية على فرسخين من سمرقند \_ ومناقبه جمة ، أفردت بالتأليف \_ سقى الله ثراه .

وأما مسلم \_ مخرجه أيضًا \_ فهو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صاحب «المسند الصحيح» وغيره، ولد سنة أربع ومائتين، ومات في رجب سنة إحدى وستين، رحل إلى الحجاز والشام والعراق ومصر، وأخذ الحديث عن أحمد بن حنبل وحرملة وخلائق، روى عنه الترمذي حديثًا واحدًا.

فائدة: البخاري \_ بضم الباء الموحدة ، ثم خاء معجمة \_ نسبة إلى بخارا ، بلد معروف برها وراء النهر » خرج منها جماعة من العلماء في كل فن ، ولها تاريخ ومن [ق / ١٣ \_ أ] أجلهم صاحب « الصحيح » هذا .

و « القشيري » \_ بفتح الشين وسكون الياء المثناة تحت ثم راء ثم ياء \_ النسبة نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة قبيلة كبيرة ينسب إليها جماعة من العلماء ، منهم هذا الإمام .

قلت: و «القشيري» أيضًا نسبة إلى قشير - بطن من أسلم - منهم: سلمة بن الأكوع. فائدة أخرى: قراءة الحديث يستسقى بها عند نزول الكرب، وكيف لا وهي أحد الوحيين. وحكى أبو الحسين الفراء في «طبقاته» (۱) أن البخاري ذهبت عيناه في صباه، فرأى في منامه إبراهيم الخليل - صلوات الله وسلامه عليه - فتفل فيها - أو دعا له - فعادت، فكان قراءة الناس لكتابه عند حلول الكرب مأخوذ من ذلك ؛ لأن مصنفه فرجت كربته.

<sup>(</sup>١) وطبقات الحنابلة، (٢٧٤/١) .

فائدة أخرى: قوله: «إماما المحدثين» هو باعتبار ما كانا عليه من الزهد والورع والجد والاجتهاد في تخريج «الصحيح» حتى ائتم بهما من جاء بعدهما، كابن خزيمة وابن حبان وأبي عوانة وغيرهم.

وقوله: «اللذين هما أصح الكتب المصنفة» لا شك في ذلك ولا مرية، وقول الشافعي ظليه مثل ذلك في «الموطأ» كان قبل وجودهما، ثم «كتاب البخاري» أصح من «كتاب مسلم» كما ذكره الإسماعيلي، وخالف أبو علي النيسابوري فقال: ما تحت أديم السماء أصح من «كتاب مسلم» ووافقه على ذلك بعض شيوخ المغرب، والصحيح الأول.

الوجه الثاني: هذا الحديث أحد أركان الإسلام وقواعد الإيمان، وهو صحيح جليل متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وثبوته من حديث الإمام أبي سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه عنه الحفاظ والأعلام الجم الغفير فوق الثلاثمائة نفس - كما عددهم ابن منده في «مستخرجه».

الوجه الثالث: هذا الحديث خرجه البخاري في «صحيحه»(١) في سبعة مواضع منه، وخرجه مسلم في الجهاد، وخرجه أصحاب «السنن الأربعة»(١) أيضًا، وخرجه قبلهم الإمام أحمد في «مسنده»(١) ولم يخرجه مالك في «الموطأ» من جهته.

الوجه الرابع: هذا الحديث رواه عن النبي عَلَيْ غير عمر بن الخطاب نحو عشرين صاحبيًا ، لكن قال الحفاظ: لا يصح إلا من جهة عمر فقط [ق / ١٣ - ب] وهو فرد غريب باعتبار مشهور باعتبار آخر ، وليس بمتواتر كما يظن ؛ فإنه لا يصح إلا عن عمر ،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في د سننه » ( ٢٠٠١) والترمذي في د جامعه » ( ١٦٤٧) والنسائي في د الكبرى » ( ٢٠٢٧) أخرجه : أبو داود في د سننه » ( ٢٢٢٧) .

<sup>(</sup>٣) د مسند أحمد ۽ (١٦٨).

ولا عنه إلا من جهة علقمة ، ولا عنه إلا من جهة محمد بن إبراهيم التيمي ، ولا عنه إلا من جهة يحيى بن (١) سعيد الأنصاري ، وعنه اشتهر ؛ فرواه عنه خلائق كما سلف فتكررت الغرابة فيه أربع مرات ، وقد ذكرت هنا في « شرح العمدة » أمورًا حديثية تتعلق بإسناده ؛ فراجعها منه .

الوجه الخامس: هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها على عشرة أقوال، ذكرتها في الشرح المشار إليه، ونقتصر منها على ثلاثة:

أحدها: أنها ثلاثة ، أحدها: هذا الحديث ، وثانيها: حديث: « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »(٢) وثالثها: حديث: « الحلال بين والحرام بين »(٣).

ثانيها: أنها أربعة ، بزيادة حديث: « ازهد في الدنيا يحبك الله » "".

ثالثها: أنها خمسة: «الأعمال بالنيات» و «الحلال بين والحرام بين» و «ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم  $(^{(7)})$ و «لا ضرر ولا ضرار  $(^{(7)})$ .

الوجه السادس: هذا الحديث عظيم الموقع كثير الفائدة أصل من أصول الدين، وقد خطب به عليه فقال: «يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية ...» كما أخرجه البخاري في أحد المواضع السبعة السالفة، وخطب به عمر بن الخطاب أيضًا على منبر رسول الله عليه كما أخرجه أيضًا.

قال أبو داود: وهو نصف الفقه. وقال الشافعي ـ رحمه الله ـ وأحمد: يدخل فيه ثلث العلم. وسببه ـ كما قال البيهقي ـ أن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه؛ فالنية

<sup>(</sup>١) زاد في والأصل؛ عين. وهي زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في « مسنده » (١٧٣٧) ومن طريقه : الطبراني في « الكبير » ( ٢٨٨٦) من حديث على ظليه .

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه \_ إن شاء الله تعالى .

أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها ؛ لأنها تكون عبادةً بانفرادها بخلاف الآخرين ، ولهذا كانت نية المؤمن خيرًا من عمله ، ولأن القول والعمل يدخلهما الفساد بالرياء ونحوه بخلاف النية .

وقال عبد الرحمن بن مهدي: يدخل هذا الحديث في ثلاثين بابًا من الإرادات والنيات.

وقال أبو عبيد: ليس شيء من أخبار النبي ﷺ حديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة وأبلغ من [ق / ١٤ - أ] هذا الحديث.

الوجه السابع: هذا الحديث من أجل أعمال القلوب والطاعة المتعلقة بها ، وعليه مدارها وهو قاعدتها ؛ فهو قاعدة الدين لتضمنه حكم النيات التي محلها القلب ، بخلاف الذكر الذي محله اللسان ، ولهذا لو نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم تصح ، ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم يصح ، فهو أصل في وجوب النية في سائر العبادات ؛ لأنها كالأرواح للأشباح (۱).

الوجه الثامن: هذا الحديث أصل في الإخلاص أيضًا، وشواهده كثير من الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (٢) وقال رسوله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ: « ولكن جهاد ونية » (٢) .

الوجه التاسع: افتتح المصنف \_ رحمه الله تعالى \_ «أربعينه» بهذا الحديث؛ اقتداءً بالسلف \_ رحمهم الله \_ فإنهم كانوا يستحبون افتتاح مصنفاتهم به، وفعلوه تنبيهًا للطالب على حسن النية واهتمامه بذلك واعتنائه به، وممن افتتح كتابه به:

<sup>(</sup>١) الشبح: الشخص، والجمع: أشباح وشبوح ( لسان العرب ) (مادة: شبح).

<sup>(</sup>٢) البينة: ٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (١٨٣٤) ومسلم في ( صحيحه ) (١٣٥٣) كلاهما من حديث ابن عباس فلها.

البخاري ، مع أنه لا يناسب ما ترجمه به من باب بدء نزول الوحي ، وإنما أراد ما ذكرناه .

الوجه العاشر: سمعت، قيل: يتعدى إلى مفعولين، وهو مذهب أبي علي الفارسي في «إيضاحه» والأصح أنها لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال؛ أي: سمعت حال قوله كذا.

الوجه الحادي عشر: لفظ «إنما» لفظة جليلة، وهي موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه، هذا مذهب الجمهور من أهل اللغة والأصول، وعلى هذا؛ هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان للأصوليين، واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر؛ بل تفيد تأكيد الإثبات، وهو الصحيح عند النحاة، ونقلوه عن أهل البصرة.

# واحتج الأولون بوجوه :

أحدها: أن العرب الفصحاء قد استعملوها في مواطن الحصر، فوجب أن تكون حقيقة فيه ؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وعورض بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَعِلْتٌ قُلُومُهُم ﴿ اللَّهِ وَعِلْتٌ قُلُومُهُم ﴾ (١ وأجيب بأن المراد هم الكاملون [ق / ١٤ - ب] في الإيمان جمعًا بين الأدلة .

ثانيها: أنها في غالب مواردها للحصر، فوجب أن تكون موضوعة له، حملًا لها على الغالب، وعورض بالمنع وبالتسليم، لكن لا نسلم أن ذلك يوجب أنها موضوعة للحصر؛ لجواز غلبة الاستعمال في غير ما وضعت له.

ثالثها: أن «إنما» مركبة من نفي وإثبات، فاقتضت «ما» نفي الحكم عما بعدها وإثباته لما قبلها، وهو باطل إجماعًا، أو إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عن غيره وهو المطلوب، وعورض بأنها ليست نافية؛ بل زائدة كافة موطئة بدخول الفعل، كما

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢.

سلف عن النحاة ، وأيضًا لا نسلم تركيبها من «أن» و «ما» بل هي كلمة موضوعة من أصلها كذلك من غير تركيب « نزلنا » و « سلمنا » لكن لا نسلم أن ما فيها للنفي \_ وإن سلمناه \_ لكن لا نسلم أن معنى مفردها \_ أعني : «أن» و «ما » بعد التركيب معناها قبله ؛ لأن التركيب يغير معاني المفردات نحو «لولا» فإنها مركبة من «لو» و «لا» وليس معناها معنى واحد منهما .

## واحتج الآخرون بوجوه :

أحدها: أنها وردت لغير الحصر كثيرًا، فلتكن حقيقة فيه كما سلف، وعورض بما سلف.

ثانيها: إنا إذا قلنا: «إنما قام زيد» حسن أن يقال: فهل قام عمرو؟ ولو كانت للحصر لما حسن هذا الاستفسار؛ لأنه تحصيل للحاصل، وللأول أن يجيب أنه إنما حسن لاحتمال أنها استعملت في غيره مجاز، لا لأنها لم تقتضى الحصر.

ثالثها: أنها لو كانت للحصر لاستوى قولنا: «إنما قام» و «ما قام إلا زيد» لكنهما لا يستويان؛ إذ الثاني أقوى من الأول، وجوابه لمنع القوة، تنزلنا وسلمناه، لكن لا يلزم أنها ليست للحصر؛ لجواز اشتراكهما فيه واختصاص إحداهما بمزيد قوة تأكيد فيه، كما اشترك السين وسوف في معنى «التنفيس» وكانت «سوف» أكثر تنفيسًا لكثرة حروفها، فكذلك «ما قام إلا زيد» أكثر حروفًا من «إنما قام زيد» ولأن الحصر في «إنما قام زيد» معنوي، وفي «ما قام إلا زيد» صريح؛ لأجل «ما» و «إلا» معنوي، وفي «ما قام إلا زيد» صريح؛ لأجل «ما» و «إلا» معنوي، وفي «ما قام إلا زيد» صريح؛ لأجل «ما» و «إلا» معالين النفى والإثبات بالمطابقة.

رابعها: أن أسامة بن زيد روى: «إنما الربا في النسيئة»(١) [ق / ١٥ \_ أ] ولم ينحصر الربا فيها ؛ بل هو ثابت في التفاضل، وأجيب بأن ابن عباس من أهل اللسان،

<sup>(</sup>۱) اصحيح مسلم، (١٩٦).

وقد فهم من حديث «إنها» الحصر، وقال به . وإنما (۱) « ربا الفضل » ثابت بدليل آخر  $(\dots)^{(7)}$  لهذا المفهوم .

وحديث: (ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما [مثله] آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيًا ... هي هنا لإثبات الوحي لا لنفي ما عداه؛ فإنه قد ثبت له غيره من الآيات، وحكى بعض شارحي هذه الأربعين أن (إنما ، تقتضي الحصر عرفًا لا وضعًا؛ لأن الوضع غيب عنا بخلاف العرف فإنه كثير، وقد ذكرت هنا في «شرح العمدة» قواعد متعلقة بهذه اللفظة؛ فراجعها منه.

الثاني عشو: «الأعمال»: حركات البدن، ويتجوز بها عن حركات النفس، وإنما عبرنا بالأعمال دون الأفعال؛ لئلا يتناول أفعال القلوب كالخوف والرجاء وغيرهما، فإنها متميزة لله ـ تعالى ـ بصورتها.

الثالث عشر: «النيات»: جمع نية \_ بالتشديد، وقيل: بالتحفيف \_ وجمعت لاختلاف أنواعها، وأصلها: القصد، وهو عزم القلب، وفي الشرع: القصد المقترن بالفعل، ومحلها القلب عند الجمهور، ويستحب مساعدة اللسان له \_ خلافًا للمالكية.

الرابع عشر: الباء في قوله: «بالنيات» يحتمل أن تكون باء السبب، ويحتمل أن تكون باء السبب، ويحتمل أن تكون باء المصاحبة، وينبني على ذلك أن النية جزء من العبادة أم شرط ؟ والأصح الأول.

الخامس عشر: قوله عليه الصلاة والسلام أيضًا: «بالنيات» هو متعلق بالخبر المحذوف، وهل التقدير صحتها أو كمالها ؟ فيه مذهبان للأصوليين، وأظهرهما أولهما ؛ لأنه أقرب إلى حضوره بالذهن عند الإطلاق، فالحمل عليه أولى.

<sup>(</sup>١) زاد في «الأصل، هنا : و . ولعلها مقحمة ، والله ـ تعالى ـ أعلم .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل بمقدار كلمة .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ( الأصل 4 والمثبت من ( صحيحي البخاري ومسلم ) وقد سبق تخريج هذا الحديث

وقد قال به الشافعي ومالك وأحمد وداود الظاهري وجمهور أهل الحجاز؛ فلا تصح طهارة إلا بنية ، وضوءًا كان أو غسلًا أو تيممًا ، وذهب أبو حنيفة ــ رحمه الله ــ ومن وافقه إلى الثاني ، فيصحان بغير نية ووافق في التيمم .

وأبعد الأوزاعي فقال: يصح بغير نية أيضًا. والمسألة مبسوطة بأدلة الفريقين في [ق / ٥٠ ـ ب] « شرحي للعمدة » فراجعه منه ، وذكرت فيه مع ذلك فروعًا مهمة تتعلق بالنية ؛ فسارع إليه .

السادس عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: « وإنما لكل امرئ ما نوى » أي : جزاء ما نوى » أي : جزاء ما نوى خيرًا وشرًّا ؛ فهو من باب حذف المضاف نحو ﴿ وَسَّئُلِ ٱلْفَرْيَـةَ ﴾ (١) أي : أهلها .

السابع عشر: فائدة: ذكر قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى» بعد قوله: «إنما الأعمال بالنيات» تعين المنوي ومنع الاستنابة فيها، وقد استثنى من الثاني نية الولي عن الصبي في الحج، والمسلم عن زوجته الذمية عند طهرها من الحيض على القول بذلك، وحج الإنسان عن غيره.

وكذا إذا وكله في تفرقة الزكاة ، وفوض إليه النية ونوى الوكيل؛ فإنه يجزئه ـ كما قاله الإمام ، والغزالي ، و «الحاوي الصغير».

الثامن عشر: إن قلت: أداء الدين، ورد الودائع، والأذان، والتلاوة، والأذكار، وهداية الطريق، وإماطة الأذى عبادات، وتصح بلا نية؛ فالحدث إذًا عام مخصوص.

قلت: لا نسلم أولًا صحتها بلا نية ، تنزلنا وسلمناه ؛ فالنية ملازمة لها ، فإن مؤدي الدين قصد براءة الذمة وهو عبادة ، وكذا الوديعة والأذكار والتلاوة والأذان ، لا ينفك تعاطيهن عن القصد وهو نية ، والهداية والإماطة متردد بين القربة وغيرها ، وتتميز بالقصد والأفعال العادية كالأكل والشرب والنوم ونحوها يترتب آثاره عليها من غير

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۸۲.

نية؛ نعم وجود النية يصيرها طاعات.

التاسع عشر: «الهجرة» في اللغة: الترك، والمراد بها هنا: ترك الوطن والانتقال إلى غيره، وهي في الشرع مفارقة: دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وطلب إقامة الدين، وفي الحقيقة مفارقة ما يكره الله ـ تعالى ـ إلى ما يحب.

ووقعت في أول الإسلام على خمسة أوجه: إلى الحبشة مرتين، ومن مكة إلى المدينة، وهجرة القبائل إلى رسول الله على قبل [ق / ١٦ - أ] أهاليهم، وهجرة من أسلم من أهل مكة إلى المدينة ثم إلى أهله، وهجرة ما نهى الله - تعالى - عنه - وهي العظمى - وقد أوضحتها في «شرحي للعمدة».

وفي الحديث: « المجاهد من جاهد نفسه ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » (۱) وأفضل المسلمين: أصحاب الهجرتين ، إلا ما خصه الدليل ، والهجرة باقية إلى يوم القيامة ، وحديث : « لا هجرة بعد الفتح » (۱) مؤول ؛ إما على الكمال ، وإما على الهجرة من مكة إذا صارت دار إسلام .

العشرون: قوله عليه الصلاة والسلام: « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » أي: نية وعقدًا « فهجرته إلى الله ورسوله » أي: حكمًا وشرعًا ، أو مقبولة ؛ وإنما قدرنا ذلك لأن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد من تغايرهما.

الحادي بعد العشرين: قوله عليه الصلاة والسلام: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» هو تفصيل لما سبق في قوله: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما فرض الكلام في الهجرة ؛ لأنها السبب الباعث على هذا الحديث \_ كما سيأتي.

وقوله: « فمن كانت هجرته ... الى آخره ، هو على عمومه ؛ لاختصاصها بالهجرة

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «مسنده» ( ٢٣٩٥٨، ٢٣٩٦٧) من حديث فضالة بن عبيد ﷺ وابن ماجه في «سننه» ( ٣٩٣٤) مختصرًا ومطولًا من حديث فضالة بن عبادة ﷺ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

الحديث الأول -------- ٩

التي هي من العبادات، وهي متوقفة على النية.

الثاني بعد العشرين: «الدنيا» بضم الدال على المشهور، وحكي كسرها، وقوله: «دنيا» هو مقصور غير منون ـ على المشهور ـ وحكي تنوينها، وهي من دنوت؛ لدنوها وسبقها الدار الآخرة، وفي حقيقة الدنيا قولان للمتكلمين:

أحدهما: ما على الأرض مع الهوى والجو، وأظهرهما: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة.

الثالث بعد العشرين: المراد بالإصابة: الحصول؛ شبه تحصيل الدنيا بإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود.

الرابع بعد العشرين: معنى «ينكحها»: يتزوجها، كما جاء في رواية أخرى، وقد تستعمل بمعنى الاقتران بالشيء، ومنه: قوله تعالى: ﴿وَزَوَجَنَاهُم بِحُورٍ عِينِ﴾ (١) أي: قرناهم، وقيل: أنكحناهم.

السادس بعد العشرين: إنما ذم على إصابة الدنيا \_ وإن كان متاحًا \_ لأنه خرج في الظاهر لطلب فضيلة الهجرة، وأبطن خلاف ذلك؛ فلذلك توجه الذم عليه.

السابع بعد العشرين: إنما لم يعد ذكر الدنيا في الثانية كما أعاد ذكر الله ورسوله

<sup>(</sup>١) الدخان: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) قال الهيشمي في « المجمع ، (٢ / ١٠١): رواه الطبراني في « الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

في الأول؛ للإعراض عن تكرير لفظها وعدم الاحتفال بأمرها، كأنه قال: (فهجرته إلى ما هاجر إليه» وهو حقير هين، وأيضًا ذكر الدنيا والنكاح مما يستحيا منه عادة؛ فلهذا طوي بخلاف الأول حيث أعيدا للتبرك والتعظيم، ولا شك أن من سعى إلى باب الملك لأجل تعظيمه فقط أبلغ ممن سعى إليه لشيء مما عنده.

الثامن بعد العشرين: اللام في «الدنيا» هي للتعليل، ويحتمل أن تكون بمعنى إلى ؛ لأنه قابله إلى حيث قال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه».



## الحديث الثاني

عن عمر \_ أيضًا \_ خليه قال : « بينما نحن عند رسول الله عليه أثر السفر ولا يعرفه منا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي عليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يا محمد ، أخبرني عن الإسلام ؟ فقال رسول الله عليه : الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . قال : صدقت ، فعجبنا له : يسأله ويصدقه ! قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن باللهدر خيره وشره . قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : [ق / ١٧ \_ أ] فأخبرني عن الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . قال : فأخبرني عن أمارتها ؟ قال : أن تلد الأمة وبتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . ثم انطلق فلبثت مليًا ، ثم قال لي : يا عمر ، أتدري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه جبريل ؛ أتاكم يعلمكم دينكم » .

رواه مسلم(۱).

هذا حديث عظيم، متفق على عظم موقعه وجلالته، يكاد يكون مدار الإسلام عليه ؛ لأنه قاعدة من قواعده مشتمل على أساسه، مفصل طاعاته القلبية والبدنية أصولاً وفروعًا، وعلى أمر الغيب ؛ حتى قال بعضهم: لو لم يكن في هذه الأربعين ـ بل في السنة جميعها ـ غيره لكان وافيًا بأحكام الشريعة ؛ لاشتماله على جملتها مطابقة وعلى تفصيلها تضمنًا.

فهو جامع لها علمًا ومعرفةً وأدبًا ولطفًا، ومرجعه من القرآن كل آية تضمنت ذكر

<sup>(</sup>١) وصحيح مسلم ، (٨).

الإيمان والإسلام، نحو ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ... ﴾ (١) الآية، ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِكَيْهِ. ... ﴾ (١) الآية، ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِكَيْهِ. ... ﴾ (١) الآية، ﴿ وَلَمْ اللَّهِ الثالث والثامن شاهد له.

قال القاضي عياض: هو مشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان، وأعمال الجوارح، وإخلاص السرائر، والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألفنا كتابنا الذي سميناه بـ « المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان» إذ لا يشذ شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة.

قال القرطبي \_ رحمه الله \_: فيصلح أن يقال فيه أنه أم السنة ؛ لما تضمنه من جمل علمها . علمها كما سميت الفاتحة: (أم القرآن) لما تضمنته من جمل معانيه علمها .

قلت: وليلخص الكلام عليه من ثلاثين وجهًا:

الأول: هذا الحديث هو من أفراد مسلم - كما أفهم إيراد المصنف - حيث عزاه إليه وحده ، ولم يخرج البخاري عن عمر في هذا شيئًا ؛ بل أخرجه من حديث أبي هريرة بنحوه ، ومسلم أيضًا .

الثاني: في التعريف براويه، وقد سلف في الحديث الأول.

الثالث: في ألفاظه ومعانيه:

الأول: قوله: «بينما» معناه: بين أوقات كذا؛ لأن «بين» تقتضي شيئين فصاعدًا، ويجوز أيضًا «بينا» بلا ميم؛ لأن «بين» هذه هي الظرفية، فزيدت عليها

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٧٧.

الألف؛ لتكفها عن عملها الذي هو الخفض، كما قد زيدت عليها أيضًا «ما» كذلك، وما [ق / ١٧ ـ ب] بعدها مرفوع على الابتداء في اللغة المشهورة، ومنهم من خفض «ما» بعد الألف على الأصل، وشذ بعض النحاة فقال: الألف للتأنيث، وبينا عنده فَعْلَى \_ كُشَرْوَى.

الثاني: « نحن » من الأسماء المضمرة تستعمل للجمع والمثنى وللواحد المعظم نفسه ، نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْي الْمَوْتَى ﴾ (١) وما أشبه ذلك .

الثالث: «عند» ظرف مكان غير متمكن، ولا يدخل عليها من حروف الجر سوى «من» خاصة، وهي تكون لما تملك حاضرًا كان أو غائبًا، ومثلها «لدى» إلا أنها تختص بالحاضر.

الرابع: « ذات » هنا تأنيث « ذو » بمعنى صاحب ؛ أي: بينا نحن في ساعة ذات مرة في يوم ، فحذفت من قوله:

## إذا قامَتَا تَضَوَّعَ المسكُ مِنهُما نسيمَ الطَّبَا(٢)

أي: تضوع تضوعًا مثل تضوع نسيم الصبا.

الخامس: «إذ» و «إذا» ظرفا زمان غير متمكنين يضافان إلى الجمل، إلا أن «إذ» للمضي، وتضاف للجملتين الاسمية والفعلية، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَاذْكُرُوا الله وَ الله الله والفعلية، والفعلية، والفعلية، والله والم الآية، واله الآية، واله الآية، واله الله الفعلية، وفيها معنى الشرط غالبًا، وليس ذلك في «إذ» الا إذا دخلت عليها «ما» كقوله: إذا ما أتيت على الرسول فقل له ...

<sup>(</sup>۱) یس: ۱۲.

<sup>(</sup>٢) البيت لامرئ القيس في معلقته المشهورة ، وتتمته : جاءت بريًّا القرنفل .

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٥٥، ٦١.

وقولنا غالبًا يخرج به ما إذا كانت متمحضة للتأقيت بأن كانت معرفة ، نحو: آتيك إذ طلع الفجر ، أو معاقبة لـ ﴿ إِذْ » نحو قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الْأَرْضِ ﴾ (١) التقدير : إذ ضربوا ، أو كان ما بعدها مقدرًا بالحال ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَالَّتِلِ إِذَا يَغْمَىٰ ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۚ فَى ﴿ (١) أَي : غاشيًا ومتجليًا ، ولا يجزم بـ ﴿ إِذَا » وَإِنْ كَانَ فِيها معنى الشرط كما وقعت ﴿ إِذْ » هنا و ﴿ إِذَا » المفاجأة ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا » التي للمفاجأة ظرف زمان ، هو رأى الزجاج . مفاجأة ، وما جزمت به من كون ﴿ إِذَا » التي للمفاجأة ظرف زمان ، هو رأى الزجاج . واختاره الزمخشري ، وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة ، ورأى المبرد أنها ظرف مكان ، واختاره ابن عصفور ، وهي حرف [ق / ١٨ – أ] عند

وقولي: «إذ » ظرف زمان تعم الماضي، نحو قوله تعالى: ﴿إِذْ أَخْرَجُهُ الَّذِينَ كَانُواْ ﴾ (\*) والمستقبل نحو: ﴿يَوْمَ بِذِ نُحُدِّتُ أَخْبَارَهَا ۚ ﴿ (\*) وقد تأتي «إذ » بدلًا من الفعل نحو: ﴿وَاذْكُرُ فِي الْكِنْكِ مَرْيَمَ إِذِ اَنتَبَذَتُ ﴾ (\*) ف «إذ » بدل اشتمال من مريم، وقد تأتي مفعولًا به نحو: ﴿وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَنَّرَكُمْ ﴿ وقد تأتي مضافًا إليها اسم زمان نحو: «يومئذ» و «حينئذ» وقد تأتي للتعليل نحو قوله تعالى: ﴿وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيُوْمَ إِذَ ظَلَمْتُمْ أَنْكُورَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ الله عَلَى المنعليل نحو قوله تعالى: ﴿وَلَن يَنفعكم

الأخفش، واختاره ابن مالك.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الليل: ١، ٢.

<sup>(</sup>٣) الروم: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) الزلزلة: ٤.

<sup>(</sup>٦) مريم: ١٦.

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ٨٦.

<sup>(</sup>٨) الزخرف: ٣٩.

اليوم اشتراككم في العداب؛ لأجل ظلمكم في الدنيا ، وقد تأتي للمفاجأة كما سلف ، وكقوله

استقدر الله خيرًا وارْضَينً بِهِ فَبَيْتَمَا العُسْرُ إِذْ ذَارَتْ مَيَاسيرُ فَائدة : يؤخد من هذا الحديث أن (بينا) يجوز أن تتلقى به (إذا كما جاء في بعض طرقه ، ومثله الحديث الصحيح : (بينا أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض ، فوضعت في يدي (الدرة ) للحريري أنها لا فوضعت في يدي (الدرة ) للحريري أنها لا تتلقى به (إذا ) وغيرهما من الأحاديث ، ووقع في (الدرة ) للحريري أنها لا تتلقى به (إذ ) ولا به (إذا ) أي : بخلاف (بينما) ، قال : والمسموع عن العرب : بينا زيد قائم جاء عمرو - بدول (إذ ) لأن المعنى : بين أثناء الزمان جاء عمرو ، وما ذكرناه يرده ؛ فتنبه له .

السادس: قوله: «لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، هو بالياء المثناة تحت المضمومة \_ على ما لم يسم فاعله \_ وروي بالنول المفتوحة فيهما مبنيًّا للفاعل، وكلاهما واضح المعنى \_ والأول أبلغ \_ وعليه اقتصر النووي في «نكته» عليه.

ووقع في «صحيح ابن حبان » ( أذ جاء رجل [ ليس ] ( عليه سحناء سفر ، وليس من أهل البلد يتخطى ... ولي آخره : و « السحناء » : الهيئة ، فيحتاج إلى الجمع بينها وبين ما في « الصحيح » .

السابع: قوله: «فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ظاهره أنه جلس بين يديه، وإلا لم يتصور ذلك؛ لأنه لو جلس إلى جانبه لما أمكنه إلا إسناد ركبة واحدة، وهذا جلوس المتعلم بين يدي شيخه للتعلم، وإنما فعل ذلك جبريل للتنبيه على ما ينبغي للسائل من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بمحوه في ( صحيحه ٥ (٢٩٧٧) وكذا مسلم في ( صحيحه ٥ (٥٢٣) كلاهما على أبي هريرة ظلُّه .

<sup>(</sup>٢) والإحسان ، ( ٣٩٧/١).

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل ، والمثبت من « صحيح ابن حبان » .

قوة النفس عند السؤال وعدم المبالاة بما يقطع عليه خاطره \_ وإن كان المسئول ممن يحترمه ويهابه \_ وعلى ما ينبغي للمسئول من التواضع والصفح عن السائل، وإن تعدى ما ينبغي من الاحترام والأدب .

الثامن: قوله: «ووضع كفيه على فخذيه» الضمير في كفيه للرجل، وفي فخذيه يحتمل أن يكون له أيضًا، وأن يكون للنبي ﷺ وهو الأشبه، وفعل ذلك للاستئناس باعتبار ما بينهما من الأنس [ق / ١٨ ـ ب] في الأصل حين يأتيه الوحي.

وقد جاء مصرحًا بهذا في النسائي (١) من حديث أبي هريرة وأبي ذر: «حتى وضع يده على ركبتي النبي على الله وفي أوله: «كان عليه الصلاة والسلام يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب؛ فلا يدري [أيهم هو] (٢) حتى يسأل ، فطلبنا رسول الله عليه أن نجعل له مجلسًا يعرفه الغريب إذا أتاه ، فبنينا له دكانًا من طين يجلس عليه ، إنا لجلوس عليه عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهًا ، وأطيب الناس ريحًا ، كأن ثيابه لا يمسها دنس حتى سلم من طرف (السماط) (٢) قال : السلام عليكم يا محمد ، فرد عليه السلامُ عليه السلامُ وقال : أدنو يا محمد ؟ قال : ادنه فما زال يقول : أدنو مرارًا ويقول : ادن حتى وضع يده على ركبتي النبي على النبي الناسي النبي مسلم .

### وفيه فوائد خمسة:

ابتداء الداخل بالسلام، وإقباله على رأس القوم، حيث قال: «السلام عليكم» فعم، ثم قال: «يا محمد» فخص، والاستئذان في القرب من الإمام مرارًا، وإن كان الإمام في موضع مأذون في دخوله، وترك الاكتفاء بالاستئذان مرة أو مرتين على جهة التعظيم والاحترام، وجواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجد إذا دعت إلى

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (۱۱۷۲۲).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: أهو. والمثبت من «السنن الكبرى».

 <sup>(</sup>٣) في «سنن النسائي»: البساط. والسماط: الجماعة من الناس والنخل، والمراد في الحديث:
 الجماعة الذين كانوا جلوسًا عن جانبيه. راجع: «النهاية»، «اللسان» (مادة: سمط).

ذلك ضرورة تعلم أو غيره.

التاسع: قوله: « الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ... » إلى آخره ، فيه المغايرة بين الإسلام والإيمان ، وقد اختلف العلماء فيهما وعمومهما وخصوصهما ، وأن الإيمان يزيد وينقص أم لا ، وأن الأعمال من الإيمان أم لا ؛ اختلافًا منتشرًا ، والحق أن الإيمان والإسلام يجتمعان في مادة ويفترقان في أخرى ، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا ، وأن الإيمان يزيد وينقص ، وأن الإيمان يطلق على الأعمال ، وقد بسطناه [ق / ١٩ - أ] بسطًا شافيًا في « شرح صحيح البخاري » فليراجع منه .

العاشر: قوله: «أن تشهد» هو منصوب به «أن» وكذا ما عطف عليه من «وتقيم»، «وتؤتي»، «وتصوم»، «وتحج» وكذا قوله: «أن تؤمن».

الحادي عشر: لا بد من مجموع الشهادتين في الإسلام ؛ فإن اقتصر على إحداهما لم يكف ، ولا يشترط معهما البراءة من كل دين يخالف الإسلام \_ على الأصح \_ إلا أن يكون من قوم يعتقدون اختصاص رسالة نبينا محمد على الله إلى العرب خاصة ، وأبعد بعض أصحابنا فقال : إذا اقتصر على قول : لا إله إلا الله ، فقد صح إسلامه ويطالب بالأخرى ؛ فإن أبى جعل مرتدًا .

الثاني عشر: «الإسلام» - لغة -: الاستسلام والطاعة والانقياد، ومنه: ﴿ وَلَكِنَا فَوْلُوا أَسْلَمْنَا ﴾ (١) أي: انقدنا؛ فهو مصدر: أسلم إسلامًا، وهو شرعًا ما فسر به الحديث، وهو الانقياد إلى الأعمال الظاهرة كالشهادتين وما ذكر معها من العبادات، وروى ابن أبي شيبة في «مسنده» (٢) عن أنس مرفوعًا: «الإسلام علانية، والإيمان في القلب».

الثالث عشر: قوله: «أن تؤمن ...» إلى آخره «أن» وصلتها في موضع رفع خبر

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٤.

<sup>(</sup>٢) دمصننف ابن أبي شيبة ، (٦/ ١٥٩).

مبتدأ محذوف؛ أي أن الإيمان: أن تؤمن، أو هو أن تؤمن، و « الإيمان » مصدر: آمن إيمانًا، كأكرم إكرامًا، أفعل لا فاعل، وإلا لكان مصدره الفعال، نحو قاتل قتالًا، وضارب ضرابًا، وهو قياس في مصدر: فاعل، والمفاعلة؛ كالمقاتلة والمضاربة، وهو لغة: التصديق، وشرعًا: تصديق بالقواعد الشرعية من وجوب وجوده سبحانه وتعالى ووحدانيته وصفاته الثابتة له، وتنزيهها عن سمات الحدث والنقص، والحديث دال على أن السؤال إنما هو عن حقيقة الإيمان والإسلام، ولهذا طابق الجواب بقوله: « أن تؤمن ... » إلى آخره.

و « الإيمان بالملائكة » أنهم كائنون في العبادة ، لا يعصونه طرفة عين ، ملازمون على امتثال الأوامر ، صادقون فيما أخبروا به عن ربهم ـ تبارك وتعالى .

و « اليوم الآخر » : هو يوم القيامة ، وما اشتمل عليه من البعث والجزاء والحساب ، والميزان والصراط ، والجنة [ق / ١٩ ـ ب] والنار .

الرابع عشر: اختلف علماء الأصول في أن الأسماء اللغوية هل هي مبقاة على وضعها اللغوي، والشارع إنما تصرف في شروطها وأحكامها أم لا ؟ ومحل الخوض في ذلك كتب الأصول ؛ فالإسلام والإيمان يعمان كل انقياد وكل تصديق، وقصرهما الشرع على انقياد وتصديق مخصوص، كما في الأسماء العرفية، كالدابة ؛ فإنها في الأصل لكل ما يدب، ثم خصصت بالعرف للبعض.

الخامس عشر: ظاهر الحديث تغاير الإسلام والإيمان؛ لأن جبريل سأل عنهما سؤالين، وأجيب عنهما بجوابين، وفسر له الإسلام بأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها، والإيمان بعمل القلب، وقد يتوسع فيطلق الإيمان على الإسلام، كما في حديث وفد عبد القيس؛ فإنه أمرهم بالإيمان، ثم قال: «أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ...ه (1).

<sup>(</sup>١) وصحيح البخاري؛ (٥٣).

ووجه ذلك أنه عنه يكون غالبًا وهو مظهره ، وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام : «الإيمان بضع وسبعون شعبة : أدناها إماطة الأذى عن الطريق ، وأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله ه<sup>(۱)</sup> وهذا أولى من دعوى اضطراب متنه ، حيث قال : أمرهم بأربع ، ولم يأمرهم إلا بالإيمان وحده ، وفسره بخمس ، وفي رواية : « شهادة أن لا إله إلا الله ـ وعقد واحدة ه<sup>(۱)</sup> وليس في ذكر الحج بخلاف حديث جبريل .

وقد أطلق الإسلام ؛ يريد أنه سمى الإسلام والإيمان ، قال تعالى : ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْ اَلْمُسْلِمِهِ وَمِرة بالإيمان ؛ عِنْدَ ٱللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

السادس عشو: جاء في «مسلم» (١) تقديم السؤال عن الإسلام على السؤال عن الإيمان، وجاء في «الترمذي» (١) بالعكس، ولعلها أولى ؛ حتى قيل: إن الأولى وقع من بعض الرواة ؛ قدم مؤخرًا من باب الرواية بالمعنى.

السابع عشر: المراد ـ والله أعلم ـ بإقامة الصلاة: الإتيان بها بأركانها وشروطها، وقوله: «وتؤتي» أي: تؤدي، و «الصلاة» في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: أفعال مخصوصة.

<sup>(</sup>١) والإحسان ، (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) وصحيح البخاري، (١٣٩٨) ووصحيح مسلم، (١٧).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: "19°.

<sup>(</sup>٤) الذاريات: ٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٥) الحجرات: ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) وصحيح مسلم ٥ ( ٨) .

<sup>(</sup>٧) (جامع الترمذي ( ٢٦١٠) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

و ( الزكاة » في اللغة : النماء ، ومنه : ﴿ أَتَتَلْتَ نَفْساً زَاكِيَّةً ﴾ (١) و ﴿ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ (٢) و ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا ۞ ﴾ (١) وفي الشرع : أخذ شيء مخصوص على وجه مخصوص .

و «الصوم» لغة: الإمساك، وشرعًا: إمساك مخصوص، و «رمضان» قيل أنه اسم من أسمائه تعالى، والصحيح أنه اسم للشهر المشهور، سمي بذلك؛ لاشتداد حر الرمضاء فيه حين وضع له هذا الاسم.

و «الحج» في اللغة: القصد، وفي الشرع: قصد الكعبة ـ شرفها الله تعالى ـ بأفعال مخصوصة، و «الاستطاعة»: القوة على الشيء والتمكن منه، ومنه: ﴿وَمَا السَّتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ (أ) وقيل: الحج بالاستطاعة دون الصلاة والصوم؛ موافقة للفظ القرآن، وإن كانت العبادات كلها مشروطة بالاستطاعة، قال تعالى: ﴿فَالنَّهُوا الله مَا السَّطَعْمُ ﴾ وقال رسوله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (أ) كما سيأتي.

فائدة: التقييد في الحج: وجود المشقة فيه ما ليس في غيره، والسبيل تذكر وتؤنث. وزاد ابن حبان (٢) في هذا الحديث: «وتعتمر وتغتسل عن الجنابة وأن تتم الوضوء» ثم قال في آخره: تفرد سليمان التيمي بقوله: «تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء»

<sup>(</sup>١) الكهف: ٧٤. قال ابن الجزري: قرأ الكوفيون وابن عامر وروح بغير ألفٍ بعد الزاي وتشديد الياء، وقرأ الباقون بالألف وتخفيف الياء، انظر: ﴿ النشر ﴾ ( ٢ / ٢٣٥) ط. العلمية.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) الشمس: ٩.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٩٧.

<sup>(</sup>٥) التغابن: ١٦.

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>V) « الإحسان» ( ۱ / ۳۹۸).

وكذا بقوله: «خذوا عنه» يعني: بعد قوله: «هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم؛ خذوا عنه».

الثامن عشر: الإيمان بالقدر واجب: خيره وشره حلوه ومره، ومعناه: أن الله - تعالى ــ قدر [ق / • ٧ ـ ب] الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله وقدره، وهو مريد لها، ويكفي اعتقاد جازم بذلك من غير نصب برهان، هذا هو المختار.

التاسع عشر: « الملائكة » جمع ملك ؛ فقيل: لا اشتقاق له ، وقيل: بلى ، فقيل: فعل من الملك ، وقيل: مفعل من لاك إذا أرسل ، وقيل: من الألوكة \_ وهي الرسالة \_ ومحل الخوض في ذلك: التفسير.

و «اليوم الآخر»: هو يوم القيامة، وجاء: «وتؤمن بالبعث الآخر» فيحتمل أن يكون تأكيدًا أو أنه إحياء بعد إماتة؛ فيكون إشارة إلى النطفة.

العشرون: وجه عجبهم من سؤاله وتصديقه سؤاله ، يقتضي عدم العلم لما يسأل عنه ، وتصديقه لما جاء به يقتضي علمه به ، وكأن ظاهر حاله أنه عالم بذلك غير عالم به ، ثم زال التعجب به إنه جبريل ؛ جاء يعلمكم دينكم » فبين أنه كان عالمًا في صورة متعلم لقصد التعليم ، وكذا قال النووي في «شرحه»(۱): سبب تعجبهم أن هذا بخلاف عادة السائل الجاهل ؛ إنما هذا كلام خبير بالمسئول عنه ، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير رسول الله عليه .

الحادي بعد العشرين: «الإحسان» مصدر: أحسن إحسانًا، ويتعدى بنفسه كأحسنت كذا وفي كذا إذا أحسنته، وهو منقول بالهمزة من حسن الشيء، ومتعد بحرف الجر، وهو هنا بالمعنى الأول دون الثاني؛ إذ حاصله راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله ـ تعالى ـ فيها ومراقبته واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع

<sup>(</sup>١) وشرح النووي لمسلم؛ (١ / ١٦٣).

وحالة الاستمرار فيها ، وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين :

أحدهما: غالب عليه مشاهدة الحق؛ فكأنه يراه، ولعل الشارع أشار إلى هذا بقوله: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»(١).

والثاني: من لا ينتهي إلى هذه الحالة ، لكن يغلب عليه أن الحق ـ سبحانه ـ مطلع عليه ومشاهد له ، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ الَّذِى يَرَينكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلَّبُكَ فِى السَّنجِدِينَ ۞ ﴾ (٢) وبقوله : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ... ﴾ (٣) الآية .

وهاتان الحالتان معرفة ثمرة معرفة الله \_ تعالى \_ وخشيته ، ولذلك فسر الإحسان [ق / ٢١ \_ أ] في حديث أبي هريرة بقوله : «أن تخشى الله كأنك تراه ... ، فعبر عن المسبب باسم السبب توسعًا ، ثم الألف واللام في «الإحسان» المسئول عنه المعهود ، المذكور في قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ آحَسَنُوا المُّحْسِنِينَ وَزِيادَةً ﴾ (أ) و ﴿ هَلَ المعهود ، المذكور في قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ آحَسَنُوا المُّحْسِنِينَ ﴾ (أ) فلما تكرر جَزَاءُ الإحسان في القرآن في غير آي ، ورتب عليه هذا الثواب الجسيم سأل عنه الروح الأمين ، فأجابه لتعمل به أمته ؛ فيفوزوا بالأجر الجسيم ، فقال : «الإحسان : أن تعبد الله ... » إلى آخره .

وهو من جوامع كلمه الذي أوتيها ؛ لأنه لو قدرنا أن أحدًا قام في عبادة وهو يعاين ربه \_ تعالى \_ لم يترك شيئًا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن الصمت

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في « مسنده » ( ١٤٠٣٧) من حديث أنس ﷺ وقال الحاكم في « المستدرك » ( ٢ / ١٤٠) : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٦١ .

<sup>(</sup>٤) يونس: ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) الرحمن: ٦٠.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٩٥.

واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن الوجوه الآتي بها ، فقال : اعبد الله في جميع أحوالك كعبادته في حال العيان ؛ فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع ربه عليه تبارك وتعالى ، فلا يقدم على تقصير في هذا الحال إلا اطلع عليه ، وهذا المعنى موجود في عدم رؤية العبد ، فينبغي أن يعمل بمقتضاه .

فمقصود الكلام: الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه \_ تبارك وتعالى \_ في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك، وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعًا من تلبسه بشيء من النقائص احترامًا لهم واستحياءً منهم، فكيف بمن لا يزال الله \_ تبارك وتعالى \_ مطلعًا عليه في سره وعلانيته ؟! تنبيهان:

الأول: قوله: «فإن لم تكن تراه» فإنه ينبغي أن يكون مستأنفًا، وأن الجواب تم عند قوله: «كأنك تراه» لأنه من جنس مقدور العبد؛ بخلاف رؤيته تعالى.

ثانيهما: يؤخذ منه جواز رؤية الباري \_ تعالى \_ لإتيانه بـ (لم) دون ( $\mathbb{K}$ ) لأن الممكن ينفى بـ ( $\mathbb{K}$ ) والمستحيل بـ ( $\mathbb{K}$ ) فيقال: زيد لم يقم، والحجر  $\mathbb{K}$  [يقوم] ومنه: (الشفعة فيما لم يقسم) وقد نطق الله بها في الآخرة، وأبعد الله [ق /  $\mathbb{K}$  -  $\mathbb{K}$  من نفاها، وفي الدنيا [جائزة] عقلًا.

الثاني بعد العشرين: (الساعة): المراد بها هنا: يوم القيامة، وإن كان أصلها وضعًا مقدارًا ما من الزمان غير معين ولا محدد، قال تعالى: ﴿مَا لِبَثُوا عَلَيْرُ سَاعَةً ﴾ (أ) والموقتون اصطلحوا على أنها جزء من أربعة وعشرين جزءًا من الليل

<sup>(</sup>١) قطع بالأصل، والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) وصحيح البخاري ١ (٢٢٥٧) من حديث جابر بن عبد الله ظله .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : خاسرة . ولعل الصواب ما أثبتناه \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) الروم: ٥٥.

والنهار ؛ فمعنى « أخبرني عن الساعة » أي : عن زمن وجود القيامة ، سميت ساعة ـ وإن طال زمنها ـ اعتبارًا بأول أزمنتها ؛ فإنها لا تأتيكم إلا بغتة ، ﴿ فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُهُمُ ﴾ (١) .

وقوله: « مَا الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمُ مِنْ الْسَائِلُ » أَي: كلانا سواء في عدم العلم به من وقوعها ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ (١) ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَاعَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ (١) ، ﴿ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَاعَةُ وَالْبِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ (١) ، ﴿ قُلْ إِنَّا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِي ﴾ (١) .

وفي « الصحيح » : « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ـ وتلا ـ ﴿ إِنَّ اللهَ عِندُهُ عِندُهُ عِندُهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَذِ ﴾ (°) ومعناه : أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم فليقل : لا أعلم ، وأن ذلك لا ينقصه ؛ بل يستدل به على ورعه وتقواه ووفور علمه .

الثالث بعد العشرين: « الأمارة » \_ بفتح الهمزة \_: العلامة ، وكذا « الأمار » \_ بحذف الهاء \_ وكذا ﴿ أَشَرَاطُهَا ﴾ أي: علاماتها ، ومنه: ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشَرَاطُهَا ﴾ (١) ومنه: سمي الشرط ؛ لأنهم يعلمون أنفسهم بعلامات يعرفون بها ، وربما روي: « أماراتها » (١) بالجمع ، وأما « الإمارة » بالكسر: فالولاية .

الرابع بعد العشرين: «الأمة» هنا: الجارية المستولدة، و «ربها»: سيدها، و «ربتها» - تأنيث رب ـ: سيدتها ومالكتها، وفي رواية: «ربها» على التذكير، وفي أخرى: «بعلها» وقال: يعنى: السراري(٧).

<sup>(</sup>١) محمد ﷺ: ١٨.

<sup>(</sup>٢) لقمان: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) طه: ١٥.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) ( صحيح البخاري ( ٤٦٢٧) من حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ ومسلم بمعناه (١٠) من حديث أبي هريرة فلي ضمن حديث جبريل \_ عليه السلام \_ الطويل .

<sup>(</sup>٦) كما في رواية البيهقي في « سننه » (٥٢٨/٦) من حديث عمر ﴿ وراجع « شرح النووي لمسلم » (١٦٤/١). (٧) و صحيح مسلم » (١٦٤/١).

الحديث الثاني \_\_\_\_\_\_\_ ٥٥

#### واختلف في معناه على أقوال :

أصحها: أنه إخبار عن كثرة السراري وأولادهن؛ فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها؛ لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين؛ إما بالإذن أو بقرينة الحال أو عرف الاستعمال.

وعبر بعضهم عنه بأن يستولي المسلمون على بلاد الكفر، فتكثر فيه السراري، فيكون [ق / ٢٧ \_ أ] ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها ؛ لشرفه من أبيه ، وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة : استيلاء المسلمين على المشركين ، وكثرة الفتوح ، والتسري .

ثانيها: أن معناه: أن الإماء تلدن الملوك، فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته، قاله الحربي.

ثالثها: أن معناه: بأنه يفسد أحوال الناس، فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان؛ فيكثر تردادها في أيدي المشركين حين يشتريها ابنها من غير علم، وعلى هذا يكون من الأشراط: غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد \_ وهم الجمهور \_ ويصح أن يحمل ذلك على بيعهن في حال حملهن، وهو محرم إجماعًا.

يحتمل على هذا القول أن لا يختص هذا بأمهات الأولاد ؛ فإنه يتصور في غيرهن ، فإن الأمة تلد ولدًا آخر من غير سيدها بشبهه أو رقيقًا بنكاح أو زنا ، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعًا صحيحًا ، وتدور في الأيدي حين يشتريها ولدها ، وهذا أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد ، وقيل فيه غير ذلك .

ومنه: أن يكثر العقوق في الأولاد؛ فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب، ويشهد لذلك حديث أبي هريرة (١): « المرأة » مكان « الأمة » وحديث: « لا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (صحيحه ، (٧٧٧).

تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظًا ه'``.

الخامس بعد العشرين: استدل بهذا الحديث إمامان على بيع أمهات الأولاد ومنعه، وليس فيه دلالة لواحد منهما، فإنه ليس كلما يخبر به الشارع بكونه من علامات الساعة يكون محرمًا أو مذمومًا؛ فإن تطاول الرعاء في البنيان وتيسير المال وكون خمسين امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام، وإنما هذه علامات، والعلامة تكون بالخير وغيره.

والمراد أن أراذل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة، و «الرعاء» - بكسر الراء وبالمد -: جمع راع، ويقال فيه: رعاة - بضم الراء، وزيادة الهاء بلا مد، وأصل الرعي: الحفظ، و «الشاء»: الغنم؛ أي: رعاة الغنم، ومنه: قوله تعالى: ﴿حَقَّىٰ لِمُسْدِدَ ٱلرِّعَاءُ ﴾ وهو جمع شاة، وخصهم بالذكر؛ لأنهم أضعف أهل البادية، وجاء (رعاء البهم» بفتح الباء - جمع بهمة - وأصلها: صغار الضأن والمعز (٥) وقد

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في « المجمع » (٧/ ٣٢٥): رواه الطبراني في « الأوسط » وفيه جماعة لم أعرفهم ، وأخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » من حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ (٢/ ٩٢) وراجع « فتح الباري » (١٣/ ٩٢).

<sup>. (</sup>٢) الضحى: ٨.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٣.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) راجع (النهاية » ( مادة: بهم).

يختص بالمعز، وأصله من استبهم عن الكلام، ومنه: البهيمة، وكذا في البخاري: «رعاء الإبل البهم» (١) بضم الباء، جمع «بهيم» وهو الأسود الذي لا يخالطه لون آخر، وهو بكسر الميم: صفة للإبل، وبرفعها: صفة للرعاة، وقيل: معناه: لا شيء لهم، ومنه: الحديث: «حفاة عراة بهمًا» (١) ويبعده أنه نسب للبهم إبلاً، والظاهر: الميلك.

وقال الخطابي: هو جمع بهيم، وهو المجهول الذي لا يعرف، والأولى أن يحمل على أنهم سود الألوان؛ لأن الأدمة غالب ألوانهم، ورواية « مسلم »("): « رعاء البهم » من غير ذكر الإبل، وهي مناسبة؛ لأن المقصود أنهم مع ضعفهم سينقلب بهم الحال إلى أن يصيروا ملوكًا، بخلاف أصحاب الإبل؛ فإنهم أصحاب فخر وخيلاء.

والمعنى: إذا رأيت أهل البادية \_ وهذه الصفة غالبة عليهم وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة [ق / ٢٣ - أ] تنبسط لهم الدنيا حتى يتباهوا في البنيان ؛ فذلك من علاماتها ، وقد وصفوا في حديث أبي هريرة بأنهم صم بكم ؛ أي : جهلة رعاع ، لم يستعملوا أسماعهم ولا كلامهم في علم ولا في أمر دينهم ، وهو نحو قوله تعالى : هُمُمُ عُمَى الله الله ولك عليهم .

قال قتادة: (صُمِّم) عن استماع الحق (بُكُمٌ) عن التكلم به ، عمي عن الإبصار له ، مع أن لهم الأسماع والأبصار ، لكن لما لم يحصل لهم ثمرات ذلك صاروا كأنهم عدموا أصلها .

وقد أوضح هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ لَمُنْمَ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمْمُ أَعْيُنٌ لَا يُشَمِّوُنَ بِهَا وَلَمْمُ أَعْيُنٌ لَا يُشَمِّوُنَ بِهَا أَوْلَيْهِكَ كَالْأَنْفَادِ بَلَ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري) (٥٠).

<sup>(</sup>٢) راجع دفتح الباري، (١/١٥٠).

<sup>(</sup>٣) اصحيح مسلم ا (٩).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٨، ١٧١.

## ٱلْفَكَفِلُونَ ﴾ (١) .

والقصد من الحديث: الإخبار عن تبديل الحال بأن يستولي أهل البادية الذين هذه صفاتهم على أهل الحاضرة، ويتملكوا بالقهر والغلبة؛ فتكثر أموالهم ويتسع في الحطام آمالهم، فتنصرف همتهم إلى تشييد المباني وهدم الدين، وقد جاء في الحديث: «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا: لكع ابن لكع »(٢).

وقد شوهد ذلك وبان صدق الشارع فيما هنالك ؛ فإذا صار سافل الناس رءوسًا فقد طاب الموت ، وإذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ؛ فقد فات الفوت .

والألف واللام في «الحفاة العراة العالة» يجوز أن يكون للعموم، فيختص بقاطع العادة؛ فإن العادة تقتضي أن كلهم ليس على ذلك، ويجوز أن يكون للمعهودين المخاطبين، أو لتعريف الماهية، أو لبعض الجنس؛ فلا عموم ولا خصوص، واللام في أن تلد الأمة ليست للعموم أيضًا.

السابع بعد العشرين: فيه دلالة على كراهية ما لا تدعو الحاجة إليه من تطويل البناء وتشييده، وفي الحديث: «يؤجر ابن آدم على كل شيء إلا ما يضعه في هذا التراب »(٢) ومات الشارع ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ولم يضع حجرًا على حجر ولا لبنة على

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في وجامعه ( ٢٢٠٩) وقال: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو. قال ابن عبد البر في والتمهيد ( ٢١ / ٢٤) وأما قوله: ولكع وإنه أراد كمال الرأي، وأصل هذه اللفظة: الخسة والدناءة والضعف، ويقال للرجل: لكع وللمرأة أيضًا: لكع، وقد يقال للمرأة: لكاع مبني على الكسر مثل خذام وقطام، وروي عن النبي على أنه قال: ويأتي على الناس زمان أسعد الناس فيه بالدنيا لكع ابن لكع وفي هذا الحديث فضل المدينة مجهول، ومخرج حديث ابن عمر هذا يعم الأوقات كلها وقد قيل: إن ذلك إنما ورد فيمن صبر على لأوائها وشدتها ذلك الوقت مع رسول الله على لأوائها وشدتها ذلك الوقت مع رسول الله على لأوائها وشدتها ذلك الوقت مع رسول الله على الله المحابة ها المحديث المدينة الله المدينة الله المدينة الله وشدتها ذلك الوقت مع رسول الله المدينة المحديث المدينة الله وشدتها ذلك الوقت مع رسول الله المدينة المدينة الله وشدتها ذلك الوقت مع رسول الله المدينة المدينة المدينة الله وشدتها ذلك الوقت مع رسول الله المدينة المد

<sup>(</sup>٣) وصحيح البخاري، (٣٤٨) من حديث خباب رهم.

لبنة [ق / ٢٣ - ب] أي: لم يشيد بنيانًا ، ولا طوَّله ، ولا تأنق(١) فيه .

الثامن بعد العشرين: قوله: « فلبث مليًا » هو بتشديد الياء؛ أي: زمانًا مليًا \_ أي: كثيرًا \_ فحذف الموصوف لظهوره ، وروي: « فلبثت » بتاء مضمومة ، فيكون عمر هو المخبر عن ذلك بنفسه ، وكان ذلك ثلاثًا ، كما جاء مبينًا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما(٢) .

وفي ( شرح السنة للبغوي » (٢٠) : «بعد ثالثة » وظاهره أنه بعد ثلاث ليال ، وفي ظاهره مخالفة لحديث أبي هريرة : « فأدبر الرجل ، فقال عليه الصلاة والسلام : ردوه . فأخذوا يردوه فلم يروا شيئًا ، فقال عليه الصلاة والسلام : هذا جبريل » فيحتمل أن عمر لم يحضر قوله هذا ؛ بل كان قام ، فأخبر به بعد ثلاث .

فائدة: (مليًّا) - غير مهموز - ومنه: ﴿ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ (1) لأنه من الملوان: الليل والنهار، ﴿ وَأُمِّلِي لَهُمُ ﴾ (٥) و ﴿ إِن الله يملي للظالم »(١) أما ﴿ المليء ﴾ ضد المعدم، فهو

<sup>(</sup>١) يقال : تأنق المكان إذا أعجبه ؛ فعلقه لا يفارقه . راجع «اللسان» (مادة : أنق) .

<sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في و الفتح »: قوله: و فلبثت مليًا » أي: زمانا بعد انصرافه ، فكأن النبي على أعلمهم بذلك بعد مضى وقت ، ولكنه في ذلك المجلس لكن يعكر على هذا الجمع قوله - في رواية النسائي والترمذي -: و فلبثت ثلاثا » لكن ادعى بعضهم فيها التصحيف ، وأن و مليًا » صغرت ميمها ، فأشبهت ثلاثًا ؛ لأنها تكتب بلا ألف ، وهذه الدعوى مردودة ؛ فإن في رواية أبي عوانة : و فلبثنا ليالي ، فلقيني رسول الله على بعد ثلاث » ولابن حبان : و بعد ثالثة » ولابن منده : و بعد ثلاثة أيام » وجمع النووي بين الحديثين بأن عمر لم يحضر قول النبي على في المجلس ؛ بل كان ممن قام إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل أو لشغل آخر ، ولم يرجع مع من رجع لعارض عرض له ، فأخبر مع النبي على المجلس ؛ بل كان عليه قوله : و فلقيني » وقوله : و فقال لي : يا عمر » فوجه الخطاب له وحده بخلاف إخباره الأول ، وهو جمع حسن . راجع و فتح الباري » ( ۱ / ۲۵۲) .

<sup>(</sup>٣) (١/٢٤ – ٢٥ رقم ٢) . (٤) مريم: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٨٣، القلم: ٤٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن مآجه في وسننه، ( ٤٠١٨ ) من حديث أبي موسى ﷺ.

مهموز ؛ لأنه من ملأ كيسه ونحوه مالًا ، ومن الملاءة ، وهو اليسار ، والملأ من الناس .

التاسع بعد العشرين: قوله: ﴿إنه جبريل ﴾ جبريل: اسم عجمي سرياني ، قيل : معناه: عبد الله ، وفيه لغات وقراءات ؛ محل الخوض فيها كتب التفسير ، والحديث دال على أن الرب \_ جل جلاله \_ يمكن الملائكة أن يتمثلوا فيما شاءوا من صور بني آدم ، كما نص الله على ذلك في قوله تعالى : ﴿فَتَمَثَّلُ لَهَا بَشُرُا سَوِيًا ﴾ (١) .

وقد كان جبريل يتمثل لنبينا \_ عليه أفضل الصلاة والسلام \_ في صورة دحية بن خليفة ، وقد رآه على هيئته مرتين ، وعرفانه له هنا إنما هو في آخر الأمر فقط ، كما جاء في «صحيح البخاري» وعرفانه له إما وحي أو نظر ، وفي رواية : «ما جاءني في صورة لم أعرفها إلا في هذه المرة »(٢) ولا يخاض هنا فيما خاضت فيه أهل الحلول ؛ عصمنا الله منه .

الثلاثون: « دينكم » أي: قواعده أو كلياته ، و « الدين » : الملة والشريعة ، ويستعمل أيضًا في الجزاء ، ومنه : ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿ الدِّينِ اللهِ العادة : العادة :

# كدينك من أمِّ الحُوَيرِثِ قبلَها

وروى: كدأبك [ق / ٢٤ ـ أ] وهو أشهر.

وظاهر قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ ( ) وقوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ

<sup>(</sup>۱) مريم: ۱۷.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في « مجمع الزوائد» (١ / ٤١): رواه الطبراني في « الكبير» ورجاله موثقون .

 <sup>(</sup>٣) الفاتحة: ٤. وهي قراءة السبعة إلا عاصمًا والكسائي، ينظر ( السبعة ) ( ١٠٤) ( الحجة ) ( ١ / ١٠٤) ( النشر ) ( ١٠١) ( النشر ) ( ١٠١) .

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٩.

أَلْإِسَلَكِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴿ أَن الْإِسلام جميع الدين لا بعضه ، وإن كان ظاهر حديث جابر إطلاق الدين على الثلاثة: الإسلام ، والإيمان ، والإحسان .

#### تتمات:

الأولى: قوله: (شديد بياض الثياب ...» إلى آخره ، إشارة إلى غرابة هذه القصة ؟ لأن الرجل هيئته هيئة حاضر ، لا يخفى عليه أثر الدين ؛ فمع اشتهاره غالبًا خصوصًا في المدينة ، وسؤاله سؤال أعرابي وارد غير عالم بالدين ، وهذا بخلاف حديث طلحة: «جاء أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس ...»(٢) الحديث ، إذ وصفه بصفة الأعراب الواردين ؛ فلم يكن في سؤاله غرابة ولا عجب .

الثانية: فيه استحباب التجمل وتحسين الهيئة للعالم والمتعلم، وجبريل معلم من جهة؛ لقوله: «يعلمكم» ومتعلم من أخرى؛ من كونه جاء في صورة سائل.

الثالثة: مناداته باسمه كما يناديه الأعراب؛ من باب التعمية على حاله، ففيه جواز تسمية [المتعلّم] (٢) شيخه باسمه، والمرءوس رئيسته باسمه، لكن غلب في العرف تلقيبهم؛ فينبغي اتباعه إلا أن يعلم أنه لا ينقبض من [تسميته باسمه الأصلي] (٤) ولا يتأذى به؛ فيكون هو الأولى اتباعًا لهذه السنة وغيرها، ولأنه أقرب إلى التواضع وأولى بالصدق.

الرابعة: فيه إجابة المستفتى على ما فهم من القرينة ، فإنها كالنص ؛ فإنه سأله عن الإسلام وهو محتمل لسؤاله عن حقيقته أو شرطه أو مكانه وغير ذلك ، فأجابه بماهيته وحقيقته .

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) (صحيح البخاري) ( ٤٦) (صحيح مسلم) ( ١١).

<sup>(</sup>٣) في والأصل: المعلم. والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) في والأصل ٥: تسميه الأصلي باسمه. والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى.

الخامسة: فيه أنه ينبغي لمن حضر مجالس العلماء إذا علم بأهل المجلس حاجةً إلى مسألة السؤال عنها ؛ لتحصل الإفادة لهم .

السادسة: فيه أيضًا الرفق بالسائل وإدناؤه منه؛ ليتمكن من سؤاله، وتنبيه العالم تلامذته على اقتباس الفوائد وغرائب الوقائع.

السابعة: قد يستدل بالحديث على أن الاسم غير المسمى ، من حيث أن جبريل سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان ؛ فأتى بأسمائها وإجابة الشارع عن [ق / ٢٤ - ب] معانيها \_ أي : مسمياتها \_ ولو كان هو هو لما احتاج إلى السؤال عنه لعلمه به ولما أجيب ؛ بل كان جوابه إنك عالم بمسمى ما سألت عنه لعلمك باسمه ، وفي هذه المسألة أقوال ، وقد أفردها بالتصنيف : البطليوسي .

أحدها: ما ذكرنا.

وثانيها: أنه هو ؛ لقوله تعالى: ﴿ سَبِّجِ اَسَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعَلَى ۞ ﴾ (١) وأجيب بأنه ضمن (سبح) معنى: اذكر ؛ فكأنه قال: اذكر اسم ربك ، كقوله: ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَاللَّهِ ﴾ (٣) وعكسه: ﴿ وَٱذْكُر رَبَّكَ ﴾ (٣) ضمن (اذكر) معنى: سبح ونزه ؛ أي: نزهه عما لا يليق به .

ومن الحجة لهم أيضًا: قوله تعالى: ﴿ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ يَعْيَى ﴾ ثم قال: ﴿ يَلَيَحْيَى مُنِ السَّمِهُ السَّمِهُ السَّمِهُ اللَّهِ عَلَى أنه هو، وأجيب بأن المعنى: يا ألْكِتَبَ بِقُوَّةً ﴾ (٥) فنادى ويحيى اسمه، فدل على أنه هو، وأجيب بأن المعنى: يا أيها الغلام الذي اسمه يحيى، فنادى المسمى لا الاسم.

وثالثها: أن الاسم المسمى لا هو هو ولا هو غيره ، كالواحد من العشرة لا هو هي

<sup>(</sup>١) الأعلى: ١.

<sup>(</sup>٢) الإنسان: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٤١، الأعراف: ٢٠٥، الكهف: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) مريم: ٧.

<sup>(</sup>٥) مريم: ١٢.

ولا هو غيرها ، وأجيب بأن هذا لا يتحقق ؛ لأنا إذا قلنا : هذا الشيء لهذا ؛ إنما نعني أنه ملكه أو اختصاصه ، وأما ما كان كذلك فهو يقتضي المغايرة ؛ لأن ملك الشيء نفسه واستحقاقه لها واختصاصه بها محال .

#### تنبيهان:

الأول: المغايرة ؛ إما بالذات كزيد غير عمرو، أو بالحال والصفة كوجه زيد اليوم غير وجه أمس، والمغايرة بين الاسم والمسمى إنما هو بالأول.

ثانيهما: الاسم هو الموضوع للذات تعريفًا أو تخصيصًا كزيد، والمسمّى هو الموضوع له، وبكسر الميم الواضع، والتسمية وهي الوضع لتلك الذات، وبهذا ظهر أن الاسم غير المسمى.

ثالثهما: من شبه الخصم أن الرب \_ جل جلاله \_ قال: ﴿ اَعْبُدُوا اللّهَ ﴾ المراد: اعبدوا الذات التي اسمها: الله ، والجلالة المعظمة دالة ، والمعبود مدلولها [وهي] (٢) القديمة الواجبة الوجود .

الثامنة: فسر عليه الصلاة والسلام [ق / ٢٥ \_ أ] « الإحسان» بالمراقبة كما سلف ؛ فالعبد يشاهد ربه بعين إيمانه ، وأنه مطلع عليه في جميع أحواله ؛ فلا ينحرف ويتأدب.

التاسعة: العبادة ؛ إما قلبية كالإيمان ، أو بدنية كالإسلام ، ولما كان الإحسان هو المراقبة بالإخلاص فيهما ؛ فلا يظهر في الإيمان رياء أو خوفًا فيكون منافقًا ، ولا يظهر أعمال الإسلام لغير الله فيكون مرائبًا مشركًا ؛ بل يرى أن الله مطلع عليه يرى جميع حاله .

<sup>(</sup>۱) المائلة: ۲۲، ۱۱۷، الأعراف: ۵۹، ۲۰، ۲۷، ۸۵، هود: ۵۰، ۲۱، ۸۵، النحل: ۳۳، المؤمنون: ۲۳، ۲۳، النمل: ۵۵، العنكبوت: ۲۱، ۳۳، نوح: ۳.

<sup>(</sup>٢) في ﴿ الْأَصْلِ ﴾ : وهو . ولعل الصواب ما أثبتناه \_ إن شاء الله تعالى .

فالإحسان شرط فيهما أو كالشرط؛ إذ بدون الإخلاص والمراقبة فيهما لا يقبلان، قال تعالى: ﴿ بَنَ مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَمُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِبُ فَلَهُ اَجْرُهُ ﴾ (١) ، ﴿ وَمَن يُسَلِّمُ وَجْهَهُ إِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِبُ فَلَهُ الْجَرُهُ ﴾ (١) ، ﴿ وَمَن يُسَلِّمُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ ﴾ (١) ، ﴿ مُحْمَ اتَّقُواْ وَأَحْسَنُوا ﴾ (١) .

العاشرة: حكى عن بعض شيوخ الطريق أنه ذكر هذا الكلام يومًا ، فقال: ( اعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه » ثم وقف ، وهو إشارة صوفية ؛ أي : أنك إذ أفنيت نفسك فلم ترها شيعًا شاهدت ربك ؛ لأنها حجاب دونه ، فإذا ألقي الحجاب شاهد الجنات ، ويشبه هذا ما حكي دونه عن بعضهم أنه قال : رأيت رب العزة في المنام ، فقلت : يا رب ، كيف الطريق إليك ؟! فقال : خل نفسك وتعال ( ) .

الحادية عشو: للساعة شروط كثيرة أخرى؛ منها طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، والدجال، ويأجوج ومأجوج، وكثرة الهَرْج، وفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحسر الفرات عن جبل من ذهب، وفيها كتب مؤلفة.

ولعله إنما اقتصر في الحديث على أمارتين ؛ منها تحذيرًا للحاضرين وغيرهم منها ؛ أعني : كثرة اتخاذ السراري وبيعهن ، والتطاول في البنيان ؛ لاقتضاء الحال ، ذلك إذ لعلهم كانوا يتعاطون شيئًا من ذلك ؛ فزجرهم عنه .

الثانية عشر: حاصل ما ذكر عليه الصلاة والسلام أن أجزاء الدين ثلاثة: الإسلام ؛ وهو الشهادتان والعبادات الخمس، وتفصيلها التام محله «كتب الفقه» والإحسان ؛ وهو المراقبة والإخلاص، ومحله التام «كتب التصوف» كـ « القوت» و « الإحياء» ونحوهما، والإيمان ؛ ومتعلقه ستة أشياء: الرب \_ جل جلاله \_ وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر، ومحله «كتب الفلسفة» [ق / ٢٥ \_ ب] ولا حاجة بنا

<sup>(</sup>١) البقرة: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) لقمان: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) أورده ابن الجوزي في وصفوة الصفوة (١١١/٤) عن علي بن المثنى قال : سمعت عمي يقول : سمعت أبي يقول : سمعت أبا زيد يقول ... الحديث .

الحديث الثاني -----

إليه إلا لمناظرة أو رد، ولا بد من لفظ في الإيمان عند التمكن.

وأما الكفار: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوّا بَأْسَنّا ﴾ (١) ولا بد مع توحيد الرب حلله حلاله من سلب ما لا يليق به عنه ، ومن اعتقاد الملائكة عباد مكرمون ﴿ لا يَمْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمُرُونَ ﴾ (١) والكتب المنزلة نؤمن بها ونعمل بها ؛ ما لم يبت نسخها ، والأنبياء والرسل يجب اعتقادهم ، وكذا القدر ؛ ومن نفاه فأمره إلى الله ، ونؤمن بما بعد الموت ، ثم المحشر ، ثم الجزاء والحساب ، وقد صنف البيهقي : « البعث والنشور ، وعبد الحق (١) ، وفي كل مقنع .



<sup>(</sup>١) غافر: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) التحريم: ٦.

<sup>(</sup>٣) هو كتاب: (العاقبة) ويسمى: (كتاب الموت والحشر والنشر) لعبد الحق الإشبيلي.

#### الحديث الثالث

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنهما \_ قال: سمعت النبي على الله إلا الله ، وأن سمعت النبي على قول: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان » .

أخرجه البخاري ومسلم(١).

الشرح: الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هو داخل في ضمن ما قبله \_ كما أسلفناه \_ حيث سأله جبريل عن الإسلام؛ فأجابه بهذه الخمس، ومرجعه من القرآن: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ﴾ (١) ، ﴿ وَأَقِيمُوا الصّلاَةَ وَءَاتُوا الرّكَوةَ ﴾ (١) ، ﴿ كُنِبَ عَلَمْ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ الشّهَرَ اللّهُ وَالْقَيْمَ الصّلاَةَ وَءَاتُوا الرّكَوةَ ﴾ (١) ، ﴿ كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الشّهرَ فَلْيَصُمْ مَنْهُ ﴾ (١) ، ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُ عَلَيْتُ مُ الشّهرَ فَلْيَصُمْ مَنْهُ ﴾ (١) ، ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُ اللّه الله عَلَمْ السّبَ عَلَى النّاسِ عَلَمْ اللّه الله عَلَمْ السّبَعْ عَلَمْ السّبَعْ عَلَمْ السّبَعْ عَلَمْ السّبَعْ عَلَمْ اللّه الله وجوامع الأحكام؛ لأن فيه أحاديث شهيرة ، وهو حديث عظيم أحد قواعد الإسلام وجوامع الأحكام؛ لأن فيه معرفة الدين وما يعتمد عليه ويجمع أركانه .

ثانيها: البخاري، أخرجه في الإيمان والتفسير، ومسلم في الإيمان والحج، ووقع له خماسيًا، والبخاري وقع له رباعيًا فَعَلا.

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري) (٨) (صحيح مسلم) (١٦).

<sup>(</sup>٢) محمد ﷺ: ١٩.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠، النساء: ٧٧، النور: ٥٦، المزمل: ٢٠.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ٩٧.

<sup>(</sup>٨) البقرة: ١٩٦.

ثالثها: راويه الإمام الصالح الزاهد العابد: أبو عبد الرحمن \_ كما حكاه المصنف \_ قرشي عدوي مكي ، أمه زينب \_ وقيل: ريطة بنت مظعون \_ أسلم قديمًا مع أبيه وهو صغير وهاجر معه ، ولا يصح قول من قال: [ق / ٢٦ \_ أ] قبل أبيه ، واستصغر عن أحد ، وشهد الخندق وما بعدها ، وهو أحد الستة المكثرين ، وأحد العبادلة الأربعة ، مات بفج بقرب مكة بعد السبعين ، بعد مقتل ابن الزبير \_ رضي الله عنهما \_ بأشهر ، جاوز الثمانين .

رابعها: معنى «بُني»: أُسس، وأصل البنيان أن تكون في المحسوسات دون المعاني؛ فاستعماله في المعاني من باب المجاز الاستعدادي، وقد جاء هنا في غاية الحسن والبلاغة؛ إذ جعل للإسلام قواعد وأركانًا محسوسة، وجعل الإسلام مبنيًا عليها.

وقوله: «على خمس» أي: خمس دعائم أو قواعد، هي خصاله المذكورة؛ فلذلك لم يلحق التاء في «خمس» ولو أراد الأركان لقال: على خمسة، مع أنه جاء في رواية لمسلم: «على خمسة» وهو صحيح أيضًا؛ أي: خمسة أشياء، أو أركان، أو أصول.

ويحتمل أن المراد في الأول: خمسة أشياء، فحذفت الهاء؛ لكون الأشياء لم تذكر، كقوله تعالى: ﴿ يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرَبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَثْرًا ﴾ (١) والمعنى: عشرة أشياء، كقوله عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال ...) (٢) ونحو ذلك.

خامسها: قوله: «شهادة أن لا إله إلا الله» وما بعدها هو مخفوض على البدل من «خمس» وهو الأحسن، ويجوز الرفع إما على تقدير مبتدأ محذوف؛ أي: أحدها:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في وصحيحه ( ١١٦٤) من حديث أبي أبوب الأنصاري ١٩٤٥.

شهادة أن لا إله إلا الله ، أو على حذف الخبر ؛ أي : ومنها : شهادة أن لا إله إلا الله ، وحذف الخبر أولى .

قوله: «وإقام الصلاة» أصله: وإقامة الصلاة، حذفت التاء تبعًا للازدواج مع «وإيتاء الزكاة» فالحذف ونحوه طلبًا للازدواج في كلام العرب، نحو العدايا والعشايا، و «ارجعن مأزورات غير مأجورات» (۱) و «الرجس»: النجس، وهو كثير في كلامهم.

سادسها: قوله: «وإيتاء الزكاة» أي: أهلها؛ فحذف المفعول بدليل: ﴿وَءَانَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ دَوِى الْقُرَبِكِ (٢) و «الإيتاء»: الإعطاء، وقد سلف معنى الزكاة والصلاة والحج في الحديث قبله.

سابعها: قد أسلفنا أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «بني الإسلام على خمس» أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعده ، عليها [ق / ٢٦ - ب] يبنى وبها يقوم ، ولم يذكر معها الجهاد ، وإن كان الدين ظهر به وانقمع به عباب الكفرة ؛ لأنه لم يكن فرض إذ ذاك ، أو لأنه من فروض الكفايات ، وتلك من فروض الأعيان ، وصار جماعة كثيرة إلى أن فرض الجهاد سقط الفتح على التعبد .

ولما أورده البخاري في التفسير (٢) ذكر فيه: (أن رجلًا قال لابن عمر: ما حملك على أن تحج عامًا وتعتمر عامًا وتترك الجهاد ؟! () وفي رواية (١): (أن رجلًا قال لابن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱۰۷۸) من حديث على ظله، قال البوصيري في و الزوائد ، (۲ / ٤٤ رقم در) أخرجه ابن ماجه (۱۰۷۸) من حديث على ظله ، وإسماعيل بن سليمان ، أورده ابن الجوزي في و ١٥٧٥) : هذا إسناد مختلف فيه ؛ من أجل دينار ، وإسماعيل بن سليمان ، أورده ابن الجوزي في و العلل المتناهية ، من هذا الوجه ... وأصل الحديث في و صحيح مسلم ، من حديث أم عطية - رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) وصحيح البخاري، (٤٥١٤).

<sup>(</sup>٤) (صحيح البخاري) (٨).

عمر: ألا تغزو ؟! فقال: إني سمعت رسول الله على يقول: إن الإسلام بني على خمس ... الحديث، وهو دال على أن ابن عمر كان لا يرى فرضه ؛ إما مطلقًا كما نقل عنه، أو في ذلك الوقت.

ثامنها: جاء هنا: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله و وجاء في بعض طرقه: (على أن يُوحد الله الله وفي أخرى: (على أن تُعبد الله ويُكفر بما دونه ولا الله الله الله والظاهر أن ما عدا الأولى من باب الرواية بالمعنى.

تاسعها: جاء هنا تقديم الحج على رمضان، وفي طريقين لمسلم، وفي بعض الطرق عكسه، وفي بعضها: « فقال رجل: الحج وصيام رمضان ؟ فقال ابن عمر: لا ؟ صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله ﷺ "".

وأبعد بعضهم فوهم رواية تقديم الحج، والصواب: التأويل؛ إما بنسيان ابن عمر الرواية الأخرى عند الإنكار، أو كان لا يرى رواية الحديث بالمعنى، وهي مسألة خلافية مذكورة في الأصول وعلوم هذا الفن، أو أن الواو للترتيب، أو أنه رواه على الأمرين، لكنه لما رد عليه الرجل قال: «لا ترد ما لا علم لك به» كما رواه في أحدهما، أو أن ابن عمر أرشده إلى التاريخ؛ لأن فرض رمضان قبل الحج، أو لأنها

<sup>(</sup>١) وصحيح مسلم، (١٦ / ١٩) من حديث ابن عمر ظه.

<sup>(</sup>٢) راجع المصدر السابق (١٦ / ٢٠). وفي ( الأصل): تعبد... وتكفر .. بالتاء المثناه من فوق .. والمثبت من ( صحيح مسلم) وراجع ( شرح النووي على مسلم) ( ١ / ١٨٥) فقد قيدهما بالياء المثناة من تحت.

<sup>(</sup>٣) وصحيح مسلم ، (١٦ / ١٩) من حديث ابن عمر الله .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في « مسئد أبي عوالة ؛ المطبوع ، وراجع « شرح النووي لمسلم » ( ١ / ١٨٤).

هكذا [ق / ٢٧ ـ أ] نزلت ، لكن لم يتحرر لي وقت فرض الزكاة .

#### تتمات:

الأولى: العبادات؛ إما بدنية كالصلاة، أو مالية كالزكاة، أو مركبة منهما كالحج، وأما الصوم فيجوز أن يكون من ذلك؛ لدخول التكفير بالمال فيه.

الثانية: شبه عليه الصلاة والسلام الإسلام ببيت بني على دعائم خمس، كما جاء في الحديث الآتي: «ألا أنبئك بملاك الأمر وعموده وذروة سنامه: الجهاد ...»(١) ومعلوم أن البيت لا يثبت بدون أركانه ودعائمه التي يبنى عليها.

الثالثة: من ترك ما عدا الشهادتين لا يخرج به عن الإسلام؛ بل عن كماله، اللهم إلا إذا تركها جاحدًا لوجوبها، وتارك الصلاة كسلًا لا يكفر على الأصح عندنا، ويقتل بالإصرار حدًّا ـ وقال أحمد: كفرًا.

الرابعة: هذا الحديث وإن كان مطلقًا فحديث: « حمس صلوات كتبهن على عباده في اليوم والليلة »(٢) مبين له.



<sup>(</sup>١) سيأتي تحريجه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في و سننه ، (١٤٢٠) والنسائي في والكبرى، (١ / ١٤٢) كلاهما من حديث عبادة بن الصامت ظلله.

الحديث الرابع \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## الحديث الرابع

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله يَعْلِين وهو الصادق المصدوق ـ: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أو سعيد ؛ فوالذي لا إله غيره ، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » .

رواه البخاري ومسلم(١).

الشرح: هذا حديث عظيم - يتعلق بمبتدأ الخلق ونهايته ، وأحكام القدر في المبدأ والمعاد - جليل حفيل ، ومرجعه من الكتاب إلى آيات القدر ، نحو: ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّكِيلَ ﴾ (٢) ، ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْنَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِد لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴾ (٢) ومرجعه من السنة كحديث: « محاجة آدم وموسى » (٤) وحديث: « كل ميسر لما خلق له »(٥).

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري) (٢٠٠٨) (صحيح مسلم) ( ٢٦٤٣ ).

<sup>(</sup>Y) الإنسان: T.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ١٧. قرأ ( المهتدي ) بإثبات الياء وصلاً: المدنيان ، وأبو عمرو ، وأثبتها في الحالين: يعقوب ، ووردت عن ابن شنبوذ ، عن قنبل ، وقرأ الباقون: ( المهتد ) بغير ياء في الحالين ، انظر: ( النشر في القراءات العشر ) (٢ / ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في (صحيحه) ( ٦٦١٤) ومسلم في ( صحيحه) (٢٦٥٢) كلاهما عن أبي هريرة فللها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «صحيحه» ( ٢٥٩٦) ومسلم في « صحيحه» (٢٦٤٩) كلاهما من حديث عمران بن حصين فلله.

ثم الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه:

[ ق / ٢٧ - ب] وهو السيد الجليل: أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي ، أسلم بمكة قديمًا ، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة ، وشهد بدرًا والمشاهد كلها ، وكان كثير الدخول عليه ، مات بالكوفة \_ وقيل: بالمدينة \_ بعد الثلاثين ؛ إما سنة اثنتين أو ثلاث .

ثانيها: في ألفاظه ومعانيه، معنى «ثنا»: أنشأ لنا خبرًا حادثًا، وهو أصل فيما يستعمله المحدثون من قولهم: «ثنا» من لفظ الشيخ، وإما قراءة عليه، وأنبأنا إجازة.

و « الصادق » : الآتي بالصدق ، وهو الخبر المطابق ، و « المصدوق » : الذي يأتيه غيره بالصدق ؛ فهو صادق في قوله وفيما يأتيه من الوحي ، مصدوق أن الله صدقه فيما وعده به ، وهذا تأكيد ، وعلى هذا القياس : الكاذب والمكذوب .

ومنه: قول علي يوم النهروان: «والله ما كذبت ولا كذب من أخبرني» (١) والشارع صادق فيما أُخبر مصدوق فيما أُخبر؛ لأن جبريل يخبره، وعكسه ابن صياد حين قال: «يأتيني صادق وكاذب» (٢) و «أرى عرشًا على الماء» (٣) فهو إذًا كاذب مكذوب.

ومعنى «يُجمع»: يضم ويحفظ مادة خلقه، وهو الماء الذي علق منه، و «العلقة»: قطعة دم قبل أن تيبس، و «المضغة»: قطعة لحم قدر ما تمضغ؛ كغرفة بمقدار ما يغرف.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في « الكبرى » (١١٢٤٦) وصححه الحاكم في « مستدركه » ( ٢ / ١٥٤) فقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ٥ صحيحه ١ (١٣٥٤) ومسلم في ٥ صحيحه ١ (٢٩٣٠) كلاهما من حديث ابن عمر ظليه .

<sup>(</sup>٣) (صحيح مسلم) (٢٩٢٥) من حديث أبي سعيد ظه.

و « الروح » : هو المعنى الذي يحيى به الإنسان ، وهو من أمر الله ـ تعالى ـ كما أخبر ، وللناس في تحقيقه اختلاف كبير ، ولفظه مشترك بين معانٍ .

و « الرزق »: ما يتناوله الإنسان في إقامة مدته من مأكول ومشروب وملبوس وغير ذلك ، و « الأجل »: مدة الحياة .

ثالثها: قوله: «بكتب» هو بالباء الموحدة، وهو بدل من «أربع» و «شقي أو سعيد» مرفوع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو شقي وسعيد.

والمراد بالذراع: تمثيل القرب.

رابعها: لا التفات إلى ما حكي عن عمرو بن عبيد \_ وكان من زهاد القدرية \_ من إنكار الحديث ؛ فهو أقل من هذا!

خامسها: بين الخطيب الحافظ في كتاب والفصل للوصل ، أن أول الحديث إلى قوله: «وشقي أو سعيد» وما بعده كلام ابن مسعود، ثم برهن لذلك.

سادسها: ظاهر الحديث أن أعمال الحسنات والسيئات أمارات وليست بموجبات، وأن العاقبة في ذلك للسابقة.

سابعها: قوله: «في بطن أمه أربعين يومًا» يريد: نطفة، قال بعض العلماء: ولذلك جعل على المتوفى عنها: أربعة أشهر وعشرًا؛ لأن الأربعة لاعتبار الخلقة،

<sup>(</sup>١) وصحيح ابن حبان ، (١٤ / ١٨).

وعشر احتياط، ولغيرها ثلاث حيض؛ لأن عليها رقيبًا، وأبيح لها أن تتزين تغايظ زوجها.

وجاء تفسيره عن ابن مسعود أن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله خلق بشر فيها ؛ طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعر، ثم يمكث أربعين ليلة، ثم ينزل دمًا في الرحم ؛ فذلك جمعها، والذي في الحديث الذي يجمع خلقه أربعين يومًا بخلاف تفسيره، أنه يجمع بعد الأربعين، وسيأتي إيضاحه.

ثامنها: جاء في رواية بحذف: «وعمله» والمراد: يكتبان أربعة أشياء من حالة رزقه: قلة وكثرة وحلالًا وحرامًا، ومن أي جهة هو، ونحو ذلك، وأجله: طولًا وقصرًا، وعمله: صالحًا وطالحًا، وشقى في الآخرة أو سعيد.

ويجوز أن يكون المراد: ذكر جملة ما يؤمران به، لا أن كل شخص يؤمر فيه بهؤلاء الأربعة، وقد أسلفنا رواية: «وأثره»، ويكون ذلك على كل شخص.

تاسعها: قد أسلفنا الكلام على معنى الجمع ؛ أن المني يقع في الرحم حين انتزاعه بالقوة الشهوانية الدافعة متفرقًا ، فيجمعه الله في محل الولادة من الرحم في هذه المدة \_ كما أسلفنا عن ابن مسعود \_ ثم يكون علقة في مثل ذلك ، وذلك الأول إشارة إلى المحل الذي اجتمعت فيه النطفة وصارت علقة ، وذلك الثاني إشارة إلى الزمان الذي هو الأربعون .

وكذا القول [ق / ٢٨ \_ ب] في قوله: وثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك الموكل بالرحم فينفخ فيه الروح، كما قال في حديث أنس: وإن الله \_ تعالى \_ قد وكل بالرحم ملكًا ...، (() وظاهر هذا السياق أن الملك عند مجيئه ينفخ الروح في المضغة، وليس الأمر كذلك؛ إنما ينفخ فيها بعد أن تتشكل تلك المضغة بشكل ابن آدم؛ أي: تتصور بصورته، كما قال تعالى: ﴿ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسُونًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (صحيحه) (٣٣٣٣) ومسلم في (صحيحه) (٢٦٤٦).

ٱلْعِظَانَمَ لَحْمًا﴾ (١) وكما ذكر في الآية الأخرى: ﴿ مِن مُّضَّغَةٍ ثُخَلَّقَةٍ ﴾ (١) أي: مصورة ﴿ وَغَيْرِ [مُخَلَّقَةٍ] (٢) أي: السقط.

وهذا التخليق والتصوير يكون في مدة أربعين يومًا، وحينئذ ينفخ فيه الروح، وهو المعنى بقوله تعالى: ﴿ وَهُو النَّا أَنَّهُ خَلَقًا ءَاخَرُ ﴾ (١).

العاشر: قدر النفخ هنا بعد مائة وعشرين يومًا، وصح في حديث آخر: بعد أربعين أو اثنين وأربعين يومًا، فيجمع بينهما بأن ذلك راجع إلى اختلاف الأجنة، أو بأن الملك ملازمه، ومراعاة لحال النطفة من الأربعين إلى تمام المائة والعشرين، وقد أوضحت الكلام عليه في وشرح صحيح البخاري، فراجعه منه تجد ما يشفي العليل.

وادعى القاضي عياض أنه لم يختلف في أن نفخ الروح فيه إنما يكون بعد مائة وعشرين يومًا، وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس، وهذا موجود بالمشاهدة، وعليه يعول فيما يحتاج إليه من الأحكام والاستلحاق عند التنازع، ووجوب النفقات على حمل المطلقات، وذلك لتيقنه بحركة الجنين في الجوف.

وقد قيل: إنه الحكمة في عدة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشر - كما مر - وبعد الدخول في الخامسة تحقق برءاة الرحم ببلوغ هذه المدة إذا لم يظهر حمل، ونفخ الملك في الصورة سبب يخلق الله فيها عنده الروح والحياة ؛ لأن النفخ المتعارف إنما هو إخراج ربح من النافخ يتصل بالمنفوخ فيه ، ولا يلزم منه عقلا ولا عادة في حقنا [ق / ٢٩ - أ] تأثير المنفوخ فيه ، وإن قدر حدوث شيء عند ذلك النفخ ؛ فذلك بإحداث الله لا بالنفخ ، وغاية النفع أن يكون مغذيًا عاديًا لا موجبًا عقليًا ، وكذلك القول في الأسباب المعتادة ؛ فليتأمل هذا الأصل ويتمسك به لينجى من مذاهب أهل الضلال ،

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٤.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٥.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (الأصل؛ ولعل ما أثبتناه هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى.

وقد ظهر شر هذا الترتيب، وإن كانت القدرة صالحة لإيجاده وجميع المخلوقات في أسرع لحظة وأوحى آني ؟ لأنه كان كذلك في سابق علمه.

الحادي عشر: ظاهر قوله: «ويؤمر بأربع كلمات» الأمر بكتابتها ابتداءً، والمراد أن يؤمر بذلك بعد أن يسأل عنه فيقول: يا رب، ما الرزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ وشقي أو سعيد؟ ... كما تضمنته الأحاديث المذكورة مع هذا الحديث.

وفي «الصحيح» من طريق ابن مسعود وابن عمر: «أن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها الملك، فقال: أي رب، ذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ ما الأجل؟ ما الأثر؟ بأي أرض تموت؟ فيقال له: انطلق إلى أم الكتاب؛ فإنك تجد قصة هذه النطفة، فينطلق فيجد قصتها في أم الكتاب فيلحق، فتأكل رزقها وتطأ أثرها؛ فإذا جاء أجلها قبضت، فدفنت في المكان الذي قدر لها ه(١) زاد في رواية من حديث ابن مسعود ها الأرحام دمًا، الملك يقول: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن كان غير مخلقة قذفتها الأرحام دمًا، وإن قيل: مخلقة، قال: أي رب، ذكر أم أنثى؟ ...» إلى آخر ما سلف.

فالمراد بالاستقرار: صيرورة النطفة علقة ومضغة؛ لأن النطفة قبل ذلك غير مجتمعة \_ كما سلف \_ فإذا اجتمعت وصارت علقة أو مضغة أمكن حينئذ أن تؤخذ بالكف، وسماها: نطفة، في حال كونها علقة، أو مضغة باسم مَبْدئها.

الثاني عشر: يستفاد مما ذكرنا أن المرأة إذا ألقت نطفة لم يتعلق بها حكم، بخلاف العلقة والمضغة؛ فإنه تنقضي بوضعه العدة، وتصير به أم ولد عند مالك وأصحابه، خلافًا للشافعي حيث اعتبر التخطيط؛ لأنه حينئذ يسمى ولدًا، وإلا فيلزم ثبوتها بالنطفة.

الثالث عشر: قوله: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ... ، (٢) إلى آخره ، ظاهره

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في « صحيحه » (٣٢٠٨) ومسلم في « صحيحه » ( ٢٦٤٢) كلاهما من حديث ابن مسعود فظه ضمن حديث طويل.

صحة العمل، ومنع القدر السالف الذي يظهر عند الخاتمة، ومعنى « فيسبق عليه الكتاب » أي: حكمه الذي كتب في بطن أمه [ق / ٢٩ ـ ب] مستندًا إلى سابق علمه القديم فيه، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ؛ أي: بحكم القدر الجاري عليه المستند إلى خلق الدواعي والصوارف في قلبه إلى ما يصدر عنه من أفعال الخير والشر ؛ فمن سبقت له السعادة صرف الله قلبه إلى خير يحكم له به، ومن سبقت له الشقاوة عكسه.

وفي بعض روايات هذا الحديث: « وإنما الأعمال بالخواتيم » ( ) وفي حديث آخر: « اعملوا ؛ فكل هيسر لما خلق له ، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة » ( ) وقلوب الخلق يصرفها كيف يشاء ؛ فالموفق من بدأ عمله بالسعادة وختم بها ، والمخذول عكسه ، وكذا من بدأ بالخير وختم بالشر لا عكسه ، وأهل الطريق في كل حالهم يخافون سوء الخاتمة \_ نجانا الله منها \_ وتصرف الله في خلقه ظاهر إما [بخرق] ( ) العادات كالمعجزة ، وإما بنصب الأدلة والأمارة كالأحكام التكليفية ، أو باطنًا إما بتقدير الأسباب نحو: ﴿ وَلَقَ تَوَاعَدَتُمْ لَا أُمّة عَمَلَهُمْ ﴾ ( ) ، ﴿ وَنُقَلِّمُ أَقَعُدَهُمْ ﴾ ( ) ، ﴿ وَنُقَلِّمُ أَقَعُدَهُمْ ﴾ ( ) مصرف القلوب ، صرف [قلوبنا] ( ) على طاعتك .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (صحيحه) (٦٤٩٣) من حديث سهل بن سعد ١٤٩٣)

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في ( الأصل ): بخلق. وصوبها في الهامش، والله \_ تعالى \_ أعلم.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٤٢. وفيها في والأصل؛ لاخلقتم. خطأ، والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١٠٨. وفيها في والأصل؛: وكذلك، والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ١١٠.

<sup>(</sup>٧) التوبة: ١٢٧.

<sup>(</sup>٨) في والأصل؛ قلبنا. وصوبها بحاشية والأصل؛.

وفي الحديث إشارة إلى تعاطي الأسباب للسعادة والشقاوة، وبها يظهر ما جبل عليه من الخير والشر هولِئكًلَّ يكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِّ (١) ثم لا ينبغي له مع ذلك أن يعجب بها خوف احتياطها، ومن لطف الله \_ تعالى \_ أن انقلاب الناس من الخير إلى الشر نادر، والكثير عكسه «إن رحمتي سبقت غضبي (٢).

خاتمة: الكافر والعاصي يختلفان في التخليد وغيره؛ فالكافر مخلد في النار أبدًا، والعاصي الموحد لا يخلد، وأمره في التعذيب إلى ربه، ثم الحديث دال على إثبات القدر كما سلف، وأن التوبة هادمة لما سلف، وأن من مات على شيء حكم له به؛ فجميع الواقعات بقضائه وقدره خيرها وشرها، نفعها وضرها، إيمانها وكفرها، حلوها ومرها ﴿لاَ يُسْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمَّ يُسْئُلُونَ ﴾ (٢٠).



<sup>(</sup>١) النساء: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (٧٤٢٢) من حديث أبي هريرة ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٢٣.

الحديث الخامس -----

#### الحديث الخامس

عن أم [ق / ٣٠ - أ] المؤمنين أم عبد الله عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت : قال رسول الله ﷺ: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ؛ فهو رد » .

رواه البخاري ومسلم (۱) ، وفي رواية: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا ؛ فهو رد ه (۲) .

## الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه:

وهي الصديقة بنت الصديق ، الحبيبة بنت الحبيب : عائشة بنت أبي بكر \_ عبد الله ابن أبي قحافة عثمان \_ كنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير ، روي وأنها قالت : يا رسول الله ، كل نسائك لهن كنى إلا أنا! فقال : اكتني بابن أختك عبد الله » وأبعد من قال بسقط لها ، تزوجها عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة ، وبنى بها بعد وقعة بدر في السنة الثانية \_ وقيل : في الأولى \_ وماتت بعد الخمسين عن نيف وستين سنة ، وقولهم في عائشة وغيرها من أزواجه : أم المؤمنين ؛ أي : في الاحترام والتوقير ، لا في الخلوة والمسافرة وحرمة نكاح بناتهن ، ولا النظر ، وقد أشبعت الكلام على ذلك في وشرح صحيح البخاري ، و و الخصائص ، فليراجع منهما .

ثانیها: معنی ( أحدث ): أتى بأمر حادث و ( أمرنا ): دیننا وشرعنا ، ویطلق علی الشأن ، وجمعه : أمور ، ومنه : ﴿ وَمَا آمَرُ فِرْعَوْكَ بِرَشِيدٍ ﴾ (١) أي : ما شأنه ، ويطلق ويراد

<sup>(</sup>١) وصعيح البخاري، (٢٦٩٧)، وصعيح مسلم، ( ١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (صحيحه) ( ١٧١٨ / ١٨) من حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في « الأهب المفرد» (ص ٢٨٦ - ٢٨٧ رقم ٨٥٤، ٨٥٤).

<sup>(</sup>٤) هود: ٩٧.

به مصدر: أمر، وجمعه: أوامر، وما ليس منه؛ أي: لا يستند إلى شيء من أدلة الشرع.

فأما تفريع الأصول التي هي فيه ؛ فإن ذلك لا يتناوله هذا الرد ، ككتابة القرآن في المصاحف ، وتحرير المذاهب ، وكتب النحو والحساب والفرائض ، وغيرها من العلوم «فهو رد» أي : مردود عليه غير مقبول منه ولا نجيزه ، كالخلق بمعنى المخلوق .

و « نسج اليمن » أي: منسوجه ، ومنه: الحديث: « الغنم والوليدة رد عليك » (١) أي: مردود ؛ فمعناه: أنه باطل غير معتد به .

وقوله: (ليس عليه أمرنا) أي: لا يرجع إلى دليل شرعنا، كما سلف.

الثالث: هذا الحديث قاعدة عظيمة من أعظم قواعد الدين وأعمها نفعًا ، وينبغي حفظه وإشاعته واستعماله في إبطال المنكرات ، وهو من جوامع كلمه الذي أوتيها عليه أفضل الصلاة والسلام ، وذلك أنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع مما لا يوافق قواعد الشريعة .

ورواية مسلم: «عملاً» حسنة، وهي الثابتة، وذلك [ق / ٣٠ ـ ب] أنه قد يعاند نقض بعض الفاعلين بدعة سبق إليها ؛ فإذا احتج عليه بالحديث يقول: أنا ما أحدثت شيئًا! فيرد عليه بالرواية الأخرى «من عمل».

وكله صريح في رد المحدثات؛ سواء أحدثها هو أو غيره، فكل ما خرج عن الشرع باطل لا عبرة به؛ فكل دليل ناف لحكم ما ليس من شرعنا وليس عليه أمرنا وعُدَّ من المنهيات: الطهارة بماء حرام أو نجس، والصلاة بغير نية وبدون استقبال القبلة وباقي الشرائط، والصوم بغير نية، والحج كذلك، والبيوع المنهي عنها كالغرر والنجش والأنكحة؛ كالشغار والمتعة (٢)، والتخصيصات أمر شرعي، وولاية خالد في موته كانت من المصالح العامة وسر الشارع بذلك ومدحه. ثم الحديث دال على أن النهى يقتضي الفساد أيضًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في وصحيحه ( ٦٤٤٦) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما . (٢) كذا بالأصل، ولعل بالعبارة سقطًا، والله - تعالى - أعلم.

#### الحديث السادس

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله عنهما و إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس؛ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».

رواه البخاري ومسلم(١).

## الكلام عليه من وجوه:

أحدها: النعمان هذا \_ كما كناه \_ مدني خزرجي ، صحابي ابن صحابي ، وأمه: عمرة بنت رواحة ، أخت عبد الله بن رواحة ، وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم رسول الله عليه المدينة ، وولد هو وعبد الله بن الزبير عام اثنين من الهجرة \_ في قول الأكثرين \_ وينسب إليه [مَعرَّة] (٢) النعمان ؛ لأنه كان مقيمًا بها أو واليًا عليها .

وولي حمص [ق / ٣١ - أ] ليزيد ، وقتل في أواخر سنة أربع وستين ـ أو سنة ست .

ثانيها: هذا الحديث رواه عن النبي علي علي غير النعمان؛ رواه أمير المؤمنين: علي ابن أبي طالب وابنه الحسن، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس، وعمار بن ياسر عليها.

ثالثها: هذا الحديث مجمع على عظم موقعه وكثرة فوائده ، وأنه أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام ، قال جماعة : هو ثلثه . وقال أبو داود : ربعه . ومن أنعم النظر

<sup>(</sup>١) وصحيح البخاري، ( ٥٢) وصحيح مسلم، ( ١٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في والأصل ،: بن. وهي زيادة مقحمة. وانظر ومعجم البلدان ، (٥/ ١٨٢).

وجده حاويًا لجميعه ؛ فإنه مشتمل على الحلال والحرام والمتشابه ، وما يصلح القلوب وما يفسدها ، وتتعلق أعمال الجوارح بها فيستلزم إذًا معرفة تفاصيل أحكام الشريعة كلها أصولها وفروعها ، وهو أصل أيضًا في الورع وهو ترك المشتبه إلى غيره «دع ما يريك إلى ما لا يريك »(١).

وقال الحسن البصري \_ رحمه الله \_: « أدركنا أقوامًا كانوا يتركون سبعين بابًا من الحلال ؛ خشية الوقوع في باب من الحرام »(١) .

وثبت عن الصديق «أنه أكل شبهة غير عالم بها ؛ فلما علمها أدخل يده في فيه فتقيأها»(").

وقال أبو [الدرداء] (٤) صلحه : (تمام التقوى أن يتقي الله العبد ؛ بترك بعض الحلال مخافة أن يكون حرامًا ، حجابًا بينه وبين الحرام ٥(٥) .

وقيل: لإبراهيم بن أدهم \_ رحمه الله \_: ألا تشرب من ماء زمزم ؟! فقال: لو كان لي دلو لشربت \_ إشارة إلى أن الدلو من مال السلطان.

وكان يشبهه في الحديث: «أفت نفسك، وإن أفتاك المفتون (7) وسيأتي في الحديث السابع بعد العشرين: «وإن أفتاك الناس وأفتوك (7).

وعن زيد بن ثابت أنه قال: « ما شيء أسهل من الورع؛ إذا رابك شيء فدعه » وهذا سهل على من سهله الله ، صعب على كثير من الناس أثقل من الجبال ، وهذا

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليها من حديث الحسن البصري ـ رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في (الزهد) (١/ ٨٤).

 <sup>(</sup>٤) في «الأصل»: ذر. والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ وراجع و فتح الباري» ( ١ / ٦٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن المبارك في ( الزهد ، ( ١ / ١٩) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في والمسند، ( ١٧٩٩٩)، (١٨٠٠١) من حديث وابصة بن معبد رها . ٩٠٠١)

<sup>(</sup>٧) سيأتي تخريجه ـ إن شاء الله تعالى .

شبيه بقول بعض سلماء الصدور: لا شيء أسهل من صيد الأسد، قيل: وكيف ذاك ؟! قال: واحد يفتح رأس الجوالق، وآخر يكشكش.

ثم هذا الحديث يرجع من آي الكتاب؛ إلى قوله تعالى: ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُ ﴾ (١) [ق / ٣١ - ب] ﴿ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ (١) أي: حلالات؛ ليخرج الخبيث والمحرم.

ومن السنة الحديث الذي ذكرناه ويأتي: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (٢) وفي الترمذي من حديث عائذ بن عمرو مرفوعًا: « لا يبلغ أحد أن يكون من المتقين ، حتى يدع ما لا بأس به ؛ حذارًا مما به بأس ه (٤).

رابعها: في ضبط ألفاظه ومعانيه:

« الحرام »: الممنوع منه شرعًا ( ) و (الحلال »: ضده ، وهو ما علم أصله أو ما لم يتبين حرمته ، وهو أسهل من الأول .

« المشتبهات »: ما تردد بينهما وقامت فيه شبهة الحل والحرمة ، والمراد أن نوعهما بين لا يخفى ، ثابت بنصوص الكتاب والسنة ، يعرفه كل أحد ولا يحتاج إلى تعداده .

والمراد بقوله: « لا يعلمهن كثير من الناس » أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة ؛ فلهذا لا يعرفها كثير منهم ، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٧، ١٧٢ ، الأعراف: ١٦٠، طه: ٨١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٦٧. وفيها في والأصل: (كلوا) بدل (أَنْفِقُوا).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه من حديث عائذ بن عمرو في وجامع الترمذي و والذي وجدته من رواية عطية السعدي \_ و كان له صحبة \_ وقال الترمذي (٢٤٥١) بعد أن رواه: هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٥) كتب في هامش (الأصل؛ ما نصه: الحرام: ما يثاب على تركه، ويعاقب على فعله.

ونحو ذلك؛ فإن لم يظهر فالمختار بناءً على ذلك في الأشياء قبل ورود الشرع، والأصح أنه لا يحكم بشيء فيه.

و « اتقى » معناه: ترك ، و « الشبهات » جمع شبهة ، وهو ما يخيل للناظر أنه حجة وليس كذلك ، وفيه إيقاع الظاهر موضع المضمر تفخيمًا لشأن اجتنابات الشبهات ؛ إذ المشتبهات: الشبهات بعينها ، والعرض \_ بكسر العين \_ هنا النفس ؛ فهي محل الذم والمدح منه ، وله محامل أخر في غير هذا الموضع .

و «استبرأ » مهموز ، وقد يخفف \_ أي : طلب البراءة لدينه من النقص وحصَّلها له ؛ كاستبراء من البول حصَّل البراءة منه ، فصان نفسه عن النقص والخلل ووقوع الناس فيه .

وقد جاء في الأثر: « من وقف موقف تهمة ؛ فلا يلومن من أساء الظن به  $^{(1)}$  وقد قال الشارع: « على رسلكما ؛ إنها صفية !  $^{(7)}$  خوفًا عليهما أن يهلكا ، وقال في تلك الشمرة: « لولا أن [ق / ٣٢ ـ أ] أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها  $^{(7)}$  وقصة بريرة: « هو عليها صدقة ولنا هدية  $^{(3)}$  من باب التشريع .

وقوله: « ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » أي: يصادفه ؛ وإن لم يتعمده ، أو بتمرينه (٥) على الشبهات يقع فيه ؛ فإن المعاصى بريد الكفر ـ أي: رسوله ـ فيندرج من

<sup>(</sup>١) راجع (كشف الخفاء) للعجلوني (١ / ٥٥)، (٢ / ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (٣٠٥) ومسلم في ( صحيحه ) ( ٢١٧٥) من حديث صفية بنت حيى ـ رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) (٢٤٣٢) ومسلم في (صحيحه) ( ١٠٧٠) كلاهما من حديث أنس هذه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في (صحيحه) (٢٥٧٨) ومسلم في (صحيحه) (١٥٠١ / ١٠) من حديث عائشة \_ رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، والله \_ تعالى \_ أعلم.

درجة إلى أخرى بالتساهل والتسمح، ومنه: ﴿ وَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهُ اللَّهِ الْمُعَالِهِ (١) نهى عن المقاربة حذرًا من الموافقة، وقليل الشرب يدعو لكثيره، والخلوة بالأجنبية تدعو إلى الفجور، والقبلة للصائم إذا حركت شهوته تدعو للوطء.

ومنه: ( لعن السارق ؛ يسرق البيضة فتقطع يده » (٢) أي : فيتدرج إلى ما يقطع يده ، ووطء الزوجة والأمة فيما بين الأليتين بدون الإيلاج مما ( يجن ) (٢) فيه ، لكن صرحوا بجوازه ، وأقل أحواله : الكراهة .

و «الحمى»: الممنوع بمعنى المحمي؛ فالمصدر فيه واقع موقع اسم المفعول، و «حمى الملك»: ما حجزه لخيله، ونحوها من آلات مصالحه، ومنه: «حمى كليب» قال الشاعر:

[أبحث] بمُستباحٍ وما شيءٌ حَمَيْتَ بِمُستباحٍ وهذا ضربه مثلًا محسوسًا ؛ لتكون النفس لها أشد تصورًا ، فتتأدب معه كما تتأدب مع الأكابر ، فكل ملك له حمى يحميه عن الناس ويمنعهم من دخوله ؛ فمن خالف ودخله عاقبه ، فالرب \_ جل وتعالى \_ حماه : محارمه التي حرمها ، كالجرائم على النفس والمال والعرض ، وتنطلق المحارم على المنهيات قصدًا وعلى ترك المأمورات

استلزامًا ، وإطلاقها على الأول أشهر ، وقد حرم إبراهيم مكة ، وحرم الشارع المدينة ،

و «يوشك» بكسر الشين: مضارع أوشك \_ بفتحها \_ وهي من أفعال المقاربة

وحمى عمر الشرق والربذة.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (٦٧٨٣) ومسلم في ( صحيحه ) ( ١٦٨٧) كلاهما من حديث أبي هريرة الله الله .

<sup>(</sup>٣) كذا اجتهدت في قراءتها ، والله \_ تعالى \_ أعلم .

<sup>(</sup>٤) في والأصل 1: تحب. والمثبت من ديوان جرير، وفي وزهر الأكم في الأمثال والحكم 1: حميت.

والملابسة، ومعناها ها هنا: يقع في الحرام بسرعة وقرب.

و « يرتع » بفتح التاء: مضارع رتع ، و « المضغة » القطعة من اللحم كما سلف و « صلح » و « فسد » بفتح اللام والسين وضمهما ، والفتح أفصح وأشهر .

و «القلب»: عضو باطن في الجسد عليه مدار حال الإنسان، وهو عضو صغير الجرم، ولذلك سماه: مضغة [ق / ٣٢ \_ ب] ولكنه عظيم الجرم، وهو أشرف أعضائه؛ لسرعة الخواطر فيه وترددها عليه وتقلبه، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه ينقلب.

وقد عبر عنه بالعقل نفسه ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ (١) أي عقل ، وقال تعالى : ﴿ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ (٢) .

وقوله: (ألا وإن) هو افتتاح لفهم الكلام، نحو: ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ ﴾ " ، ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَآءِ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿ إِنَّ مِرْبَةٍ مِن لِقَآءِ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ] " هُمُ هذه \_ أعني: ﴿ أَلا ﴾ الاستفتاحية \_ لا غير، نحو: ﴿ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ] " هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ " ، ﴿ أَلا وإن في الجسد مضغة ... » إلى آخره .

معناه: أن صلاح الجسد \_ وهو البدن \_ تابع لصلاح القلب ، وفساده تابع لفساده ؟ لأنه مبدأ الحركات البدنية والإرادات النفسانية ، فإن صدرت عنه إرادة صالحة تحرك

<sup>(</sup>١) قَ: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) هود: ٨.

<sup>(</sup>٤) فصلت: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) في والأصل : إنهم. والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) المجادلة: ٢٢.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٢.

الجسد حركة صالحة، وكذا الفاسدة، وبالجملة فالقلب كالملك، والجسد وأعضاؤه كالرعية، ولا شك أن الرعية تصلح بصلاح الملك وتفسد بفساده.

وأيضًا القلب كالعين، والجسد كالمزرعة؛ إن عذُب ماء العين عذُب الزرع، أو ملّح ملّح، وأيضًا القلب كالأرض، وحركات الجسد كالنبات ﴿وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيّبُ يَخْرُمُ مَلْح ملّح، وأيضًا القلب كالأرض، وحركات الجسد كالنبات ﴿وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيّبُ يَخْرُمُ لَا يَخْرُمُ إِلّا نَكِدًا ﴾ (١) .

وقد شُق عليه أفضل الصلاة والسلام عن قلبه مرتين، واستُخرِج منه علقة سوداء، وقيل: هذه حظ الشيطان منك، ثم طهر فطاب قلبه وشجره فصار فردًا.

وقيل: صلاح القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.

قلت: وأكل الحلال، وهو رأسها.

وقد قيل: إذا صمت فانظر على طعام من تفطر؛ فإن الرجل ليأكل الأكلة فينعل قلبه كالأديم، فلا ينتفع به أبدًا. وما أحسن من قال: الطعام بذر الأفعال؛ إن دخل [ق / ٣٣ - أ] حلالًا خرج حلالًا، وإن دخل حرامًا خرج حرامًا، وإن دخل شبهة خرج شبهة. وقال بعضهم: استسقيت جنديًّا فسقاني شربة، فعادت قسوتها على قلبي أربعين صباحًا.

### خامسها: في فوائده:

الأولى: الحث على فعل الحلال، واجتناب الحرام، والإمساك عن الشبهات، والاحتياط للدين والعرض، وعدم تعاطي الأمور الموجبة لسوء الظن والوقوع في المحذور.

وقسمة الحديث إلى الأقسام الثلاثة: الحلال، والحرام، والمشتبه صحيحة ؛ لأنه

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٨.

إن نص فيه على الفعل فالجواز، أو المنع فالحرام، أو سكت عنه فهو المشتبه؛ فإن نص عليه [فنهي](١) وإن علم المتأخر فالأول منسوخ، وإلا فهو المشتبه.

تقسيم الشيء إنما يحرم لمعنى في عينه كما قسم، أو لخلل في وجه اكتسابه. وجميع ما ينتفع به من المعادن والنبات والحيوان ؛ فالأول (٢) حلال ما لم يضر، والثاني كذلك، والثالث ما لا يؤكل حرام وما يؤكل حلال، والثاني الحرام المحض.

ثانيها: الأخذ بالورع ـ وهو أصل فيه ـ كما أسلفناه.

الثالثة: أنه لا ورع في ترك المباح؛ عملًا بقوله: «الحلال بين والحرام بين» وهو الظاهر، وإن كانت مسألة خلافية؛ كما أوضحتها في «شرح العمدة».

الرابعة: سد الذرائع، وقد أكثرت منه المالكية.

الخامسة: تعظيم القلب والسعي فيما يصلحه ويفسده، وهل الحواس مع العقل كالحُجّاب مع الملك أو كالطاقات ؟ على قولين.

السادسة: أن العقل فيه ، وهو مذهبنا ؛ خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: في الدماغ ، وقيل أنه مشترك .

السابعة: أن العقوبة من جنس الجناية ، وضرب الأمثال للمعاني الشرعية العملية ، وأن الأعمال القلبية أفضل من البدنية ، وأنها لا تصلح إلا به وغير ذلك مما هو موضح في وشرحي للعمدة ، فراجعه منه .

#### فائدتان:

الأولى: اختلف العلماء في معنى الشبهات في الحديث على أقوال: أحدها: أنها الحرام، أو ما في حيز الحرام؛ عملًا بقوله: «فمن اتقى الشبهات؛

<sup>(</sup>١) في والأصل: فنهيًا. والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله نعالى.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها بالأصل: المعادن.

الحديث السادس -

فقد استبرأ لدينه وعرضه».

ثانيتها: أنها الحلال؛ عملًا بقوله: (كالراعي يرعى حول الحمى [ق / ٣٣ ـ ب] يوشك أن يقع فيه » فدل أن ذلك حلال، وأن تركه ورع، وهو الصواب.

و « الورع » ـ عند ابن عمر ، ومن ذهب مذهبه ـ : ترك قطعة من الحلال خوف مواقعة الحرام . وعبارة بعضهم أنه حلال يتورع عنه ، وفيها نظر .

ثالثها: أنها غيرهما فيتوقف ، وهو من باب الورع أيضًا يوضحه قوله: « لا يعلمهن كثير من الناس » وهو دال على أن منهم من يعلمها على حالها .

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «كيف وقد قيل ؟! »(١) وقال لسودة: « احتجبي منه »(١) وهي أخت عبدة بن زمعة؛ لأجل الشبه، وقال لعدي: « إنما سميتَ على كلبك، ولم تسم على الآخر »(١).

الثانية: قسم ابن المنذر الشبهة أقسامًا: شيء يعلمه المرء حرامًا ثم يشك فيه ؛ هل هو باق أم لا ؟ فلا يحل الإقدام عليه إلا بيقين ، كشاتين ذبح إحداهما مجوسي وشككنا في عينها ، وعكسه أن يكون الشيء حلالًا فيشك في تحريمه ، كالزوجة يشك في طلاقها ، والأمة يشك في عتقها ، وكالحدث يشك فيه بعد يقين الطهارة ؛ فلا أثر له ، وشيء يشك في حرمته أو حله على السواء ؛ فالأولى التنزه ، كما فعل الشارع في التمرة الساقطة ، وقوله : «لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها »(1).

# # # #

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ٥ صحيحه ٥ (٨٨) من حديث عقبة بن الحارث على .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ٩ صحيحه ١ (٢٠٥٣) من حديث عائشة \_ رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في « صحيحه » (٥٤٧٧) ومسلم في « صحيحه » (١٩٢٩ ) من حديث عدي بن حاتم ﷺ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

#### الحديث السابع

عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رفحه أن النبي رفي قال: « الدين: النصيحة . قلنا: لمن ؟ قال: لله ـ عز وجل ـ ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم » . رواه مسلم (۱) .

## الكلام عليه من وجوه:

أحدها: رقية \_ بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء \_ كني بذلك ببنت له اسمها: رقية ، لم يولد له غيرها ، وهو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن وداع \_ ويقال: ذراع \_ بن عدي بن الدار بن هانئ بن حبيب بن نمارة بن لخم ، وهو ملك [ق / ٣٤ \_ أ] بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن كهلان بن سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان الداري ، صاحب رسول الله على الله على جد له كما ذكرنا ، وقيل: إلى موضع يقال له: دارين ، ويقال له أيضًا: الديري ، نسبة إلى دير كان يتعبد فيه ، أسلم سنة تسع ، وانتقل من المدينة إلى الشام بعد مقتل عثمان ، ونزل بيت المقدس .

روى عنه الشارع «حديث الجساسة»(٢) وهي منقبة شريفة جدًّا ، ويدخل ذلك في رواية الأكابر عن الأصاغر ، قيل: ولا يعرف أن الشارع روى عن صحابي غيره .

قال ابن طاهر: روى عنه عطاء بن يزيد الليثي « في الإيمان » حديثًا واحدًا ، وهو حديث: « الدين: النصيحة » فقط ، وكان صاحب ليل وقرآن ، كان يختم القرآن في ركعة ، وربما ردد الآية الواحدة الليل كله إلى الصباح ، واشترى حلة بألف يخرج فيها إلى الصلاة ، وهو أول من قص بإذن عمر في مات سنة أربعين ببيت جبريل - قرية من

<sup>(</sup>١) وصحيح مسلم، (٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٩٤٢).

الحديث السابع -

قرى الخليل ـ عليه السلام.

ثانيها: هذا الحديث انفرد بإخراجه مسلم، وليس له عنه في «صحيحه» سواه، وأخرجه (خ) في الترجمة معلقًا، فقال: باب قول النبي عَلَيْ : «الدين: النصيحة لله ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم ه (۱) وإنما لم يخرجه ؛ لأن سهيلاً \_ الراوي عن عطاء عنه \_ ليس من شرطه لنسيانه، وهو ابن أبي صالح، نعم أخرج له مرويًا، ولم يخرج البخاري في «صحيحه» لهم شيئًا.

وادعى الخطابي أن أشهر طرقه: سهيل بن أبي صالح، قال: وروي أيضًا عن ابن عمر من طرق لا بأس بها. وقال ابن بطال: رواه ابن عجلان عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا.

ثالثها: هذا الحديث مرجعه من القرآن: قوله تعالى: ﴿إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَلَهُ تَعَالَى : ﴿إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ إقام الصلاة ، وإيتاء [ق / ٣٤ – جرير بن عبد الله البجلي: «بايعت رسول الله ﷺ عن إقام الصلاة ، وإيتاء [ق / ٣٤ – ب] الزكاة ، والنصح لكل مسلم ، (٢).

رابعها: هذا الحديث عظيم الشأن، وعليه مدار الإسلام، ولا يقبل من قول بعضهم أنه أحد أرباع الإسلام؛ بل مدارها عليه، فإنه جماعها؛ لإيجازه وكثرة معانيه، بل هي داخلة تحت كل كلمة منه؛ فالكتاب مشتمل على الدين كله أصلًا وفرعًا عملًا واعتقادًا، فإذا آمن به وعمل بما تضمنه على وجهه فقد جمع الكل.

و « النصيحة » : كلمة جامعة ، معناها : حيازة [الحظ للمنصوح](1) له ، ومعناه :

<sup>(</sup>١) راجع (فتح الباري، (١ / ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٩١.

<sup>(</sup>٣) (صعيح البخاري) (٥٨) (صحيح مسلم) (٥٥).

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : الخيط المنصوح . والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ وراجع « شرح النووي لمسلم » (٢ / ٣٨) .

قوام الدين، وعماده: النصيحة، كرالحج: عرفة »(۱) و «الناس: [تميم] الله و «المال: الإبل» ولك أن تقول: الدين محصور فيها؛ فإن من جملتها: طاعة الله ورسوله، والإيمان والعمل بما لاقاه من كتاب وسنة، وليس وراء ذلك معنى الدين.

وقد سلف في حديث [جبريل عليه السلام] أن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، وجميع ذلك مندرج تحت ما ذكرناه من النصيحة.

فنصيحة الله \_ عز وجل \_: الإيمان به، وطاعته بالقلب والبدن.

«ولكتابه»: تعظيمه ، وتوقيره ، والإيمان به ، والعمل بما فيه .

«ولرسوله»: تصديقه ما جاء به ، وإعانته على إقامة أمر ربه قولًا وعملًا واعتمادًا .

«ولأئمة المسلمين»: بالوفاء لهم بعهدهم، وتنبيههم على مصالح رشدهم، وعامة المسلمين بذلك، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وقد أوضحت الكلام عليه في «شرح صحيح البخاري» فراجعه منه.

خاتمة: «النصيحة»: مصدر: نصح ينصح نصيحة ، ونصحًا ـ بضم النون ـ فأما نصحت الثوب فمصدره: نصحًا ـ بالفتح ـ وهو في اللغة: الإخلاص، وقيل: من النصح ـ بالفتح ـ وهو الخياطة ، وتسمى «الإبرة»: المنصحة ، و «النصاح»: الخيط، و «الناصح»: الخياط، فكون الناصح لأخيه ؛ يلم شعثه ويضمه كما تضم الإبرة خرق الثوب.

# ###

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في «سننه» (٩٤٩) والترمذي في «جامعه» ( ٨٨٩) والنسائي في «الكبرى» ( ٤٠١٢) أخرجه أبو داود في «مسنده» ( ١٨٧٧٤) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في ١ الأصل : تمتم . ولعل الصواب ما أثبتناه \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) في والأصل؛ جابر. والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى.

الحديث الثامن -----

#### الحديث الثامن

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على [ق / ٣٥ - أ] الله - تعالى » .

رواه البخاري ومسلم(١).

الكلام عليه من وجوه :

أحدها: في التعريف براويه، وقد سلف.

ثانيها: هذا الحديث لم يقل فيه مسلم: « إلا بحق الإسلام » وأخرجاه من حديث أبي هريرة أيضًا ، وفيه: « ويؤمنوا بي وبما جئت به » (٢) وأخرجه البخاري من حديث أنس (٢) ومسلم من حديث جابر (٤) وهو حديث عظيم قاعدة من قواعد الدين.

ولما أخرجه ابن حبان في «صحيحه» أن من حديث أبي هريرة قال: تفرد به الدراوردي (١).

ثم أخرجه من حديث ابن عمر ثم قال: تفرد به شعبة . قال: وفيه بيان واضح بأن الإيمان أجزاء وشعب بتباين أحوال المخاطبين، بأنه عليه الصلاة والسلام ذكر فيه: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله (٢٠).

<sup>(</sup>١) د صحيح البخاري ٥ (٢٥) د صحيح مسلم ١ (٢٢).

<sup>(</sup>٢) وصحيح مسلم، (٢١ / ٣٤).

<sup>(</sup>٣) وصحيح البخاري ( ٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) (صحيح مسلم ١ (٢١ / ٣٥).

<sup>(</sup>٥) د صحيح ابن حبان ۽ (١ / ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) كتب في حاشية (الأصل): قلت: لا؛ فقد رواه مسلم من طريق الدراوردي وروح، فلم ينفرد.

<sup>(</sup>٧) ١ صحيح ابن حبان ، (١ / ٤٠١).

وهذا هو الإشارة إلى الشعبة التي هي فرض على المخاطبين في جميع الأحوال ، ثم قال : «ويقيموا الصلاة» فذكر النبي علي الذي هو فرد على المخاطبين في بعض الأحوال ، ثم قال : «ويؤتوا الزكاة» فذكر النبي الذي هو فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال ، فدل ذلك على أن كل شيء من الطاعات التي تشبه الأشياء الثلاثة التي ذكرها في هذا الخبر من الإيمان . تفرد به حرمي بن عمارة .

قلت: لا ؛ فقد أخرجه مسلم من حديث عبد الملك بن الصباح عن شعبة ، فلم يتفرد به .

ثالثها: معنى «أمرت» أي: أمرني ربي، ولا يتأتى هنا احتمال ما إذا قال ذلك الصحابي؛ لاحتمال أن يكون الأمر غيره، وحذف الفاعل هنا من باب التعظيم، وهو من قولهم: أمر كذا، ولا يذكرون الأمر تعظيمًا له وتفخيمًا.

وقوله: «أن أقاتل» أي: بأن أقاتل؛ لأن الأمر إنما يتعدى غالبًا بالباء، وأمرتك الخبر ونحوه، مؤول على جعله مما يتعدى بنفسه، والناس قد تكون من الجن أيضًا، قاله الجوهري.

والمراد هنا الإنس خاصة ؛ لأنه لم يقاتل غيرهم ، وإن أسلم على يده جن نصيبين ، ورسالته عامة ، ثم من الإنس عبدة الأوثان دون أهل الكتاب ؛ فإنهم يقولون : لا إله إلا الله ، والأمر بالمقاتلة يفضي إلى القتل ، فيستنبط منه الإقدام على قتله إذا أخل بشيء من ذلك ؛ فالجاحد كافر ، والمتكاسل المصر على الترك يقتل حدًّا عندنا ، وكفرًا عند [ق / ٣٥ \_ ب] أحمد ، وهو مقتضى العصمة ، لا يقال أن الحديث في الكافر الأصلى ؛ فإن المسلم أولى بدليل قضاء المرتد دون الأصلى .

وقوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يشهدوا» وإن كان غاية ففيه معنى الشرط، وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها؛ فكف القتال عنهم مشروط بالشهادتين والصلاة والزكاة، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وإذا انتفى فعل الصلاة والزكاة انتفى كف القتال والقتل، وصار التقدير: إن صلوا وزكوا كف عنهم القتال، ويشهد له قوله

تعالى: ﴿ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الرَّكُوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُ ﴾ (١) وفي الأحرى: ﴿ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِينِ ﴾ (١) .

وقوله: « وتؤتوا الزكاة » لا بد من تقدير مفعول محذوف ؛ أي: ويؤتونكم الزكاة ، أو يؤتوا الإمام ، ونحو ذلك .

رابعها: ذكر في حديث ابن عمر السالف أيضًا الصوم والحج، ولم يذكر هنا ؟ فلعله كان قبل فرضهما، وهو من باب الزيادة في الأحكام ؛ لا التعارض والنسخ.

خامسها: معنى «عصموا»: منعوا، و «العصم»: المنع، و «العصام»: الخيط الذي يشد به فم القربة، سمي به لمنعه الماء من السيلان، والمال يقع على العين وغيرها من ماشية وعرض وغير ذلك، وذلك إشارة إلى كل ما تقدم، وكأنه غلب القول على الفعل وموضوع إذا للمحقق بخلاف «إن» فإنها للمشكوك فيه؛ فكأنه جاء على طريق التفاؤل بتحقيق الفعل منهم.

ومعنى «إلا بحق الإسلام» أي: القتل بالقصاص والزنا، لكن الزاني والقاتل لا يباح مالهما بخلاف الكافر؛ فكأنه جاء على طريق التغليب، ومعنى «حسابهم على الله» أي: أمر سرائرهم إليه، وأما نحن فنحكم بالظاهر فنعاملهم بمقتضى ظاهر أفعالهم وأقوالهم؛ فرب عاص في الظاهر يصادف عند الله خيرًا في الباطن وعكسه، وشبه هذا الحديث الصحيح: «إنكم تختصمون إلى ...» الحديث .

سادسها : هذا الحديث نص في قتال مانعي الزكاة ولم يبلغ الصديق والفاروق حتى تشاجرا في قتالهم ، وجرت بينهما مناظرة في ذلك ، واحتاج الصديق إلى القتال [ق / ٣٦ ـ أ] بأن قال : « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ! قال أبو بكر : والزكاة من حقها  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) التوبة: ٥.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في « صحيحه ، ( ٢٠) والبخاري في ( صحيحه » ( ١٣٩٩) كلاهما من حديث أبي هريرة فلله.

#### تتمات

لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الشارع ؛ عملًا بالرواية السالفة ، وتقبل توبة الزنديق عندنا على أصح الأوجه الخمسة \_ خلافًا لمالك \_ وهو منكر الشرع جملة ، وشرح الحديث موضح في «شرحي لصحيح البخاري» فلا بد لك من مراجعته ؛ وإنما نشير هنا إلى أطراف منه .



الحديث التاسع -----

## الحديث التاسع

عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم».

رواه البخاري ومسلم(١).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه:

وما ذكره في اسمه هو الأصح من عدة أقوال، وصحح غيره: عبد شمس وعبد الله، وهو أول من كني بهذه الكنية؛ لهرة كان يلعب بها، كناه الشارع بذلك ـ أو والده \_ أو لأنه كان يحسن إليها، وهو راوي حديث: « دخلت امرأة النار في هرة ...»(١) فلعله أخذ بقياس العكس ورجاء الثواب في هذه، أسلم عام خيبر، وروى فوق خمسة آلاف، ومات بالمدينة بعد الخمسين، ودفن بالبقيع، وما اشتهر أن قبره بقرب عسقلان فلا أصل له، ذاك صحابي آخر اسمه: جندرة بن خيشنة بن قرصافة؛ فاستفد ذلك.

ثانيها: قوله: «واختلافهم» هو بضم الفاء لا بكسرها؛ كما ضبطه النووي في «نكته» عطفًا على «كثرة» لا على «مسائلهم» أي: أهلكهم كثرة مسائلهم وأهلكهم اختلافهم، وهو أبلغ؛ لأن الهلاك نشأ عن الاختلاف.

ثالثها: هذا الحديث ذكره مسلم مطولًا، وزاد في أوله « خطبنا رسول الله ﷺ فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الرجل: أكل عام يا

<sup>(</sup>١) وصحيح البخاري ، (٧٢٨٨) وصحيح مسلم ، ( ٢٣٥٧) .

<sup>(</sup>٢) وصحيح مسلم، (٢٦١٩).

رسول الله ؟ فسكت ، حتى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله ﷺ : لو قلت : نعم ؛ لوجبت ، ولما استطعتم . ثم قال : ذروني ما تركتكم ؛ فإنما أهلك [ق / ٣٦ ـ ب] من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه »(١) وهذا السائل هو الأقرع بن حابس ـ كما جاء في رواية أخرى .

رابعها: هذا الحديث يرجع إلى قوله تعالى: ﴿وَأَغْتَصِمُواْ بِحَبَّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ (أ) ، ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا...﴾ (أ) الآية ، وهو دال على وجوب أمرين: ترك الشبهات ، والأمر بالاجتناب للوجوب ، وفعل المستطاع من الأمور .

قوله: ﴿ فَأَتُوا ﴾ أي: افعلوا منه ما استطعتم ، والأمر بفعله للوجوب ، قال تعالى: ﴿ وَمَا ءَائَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُـ نُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْهُوا ﴾ والحديث مخصص بالآية ، ويتبين بها ، وأن الآية خصت بقوله تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمُ ﴾ (٥) وهي مفسرة لقوله تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللّهَ حَقَ تُقَائِدِ ﴾ (١) أو ناسخة لها .

وحق تقاته: هو امتثال أوامره واجتناب مناهيه، ولم يأمرنا تعالى إلا بالمستطاع، قال تعالى: ﴿ وَلَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ (١) وقال: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (١) وقال في الحج: ﴿ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (١) وهو رخصة منه علينا بذلك، والاستطاعة: الإطاقة.

<sup>(</sup>١) وصحيح مسلم، (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٥) التغابن: ١٦.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ١٠٢.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٨) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٩) آل عمران: ٩٧.

خامسها: هذا الحديث أحد قواعد الإسلام المهمة ، ومما أوتيه عليه أفضل الصلاة والسلام من جوامع الكلم الجمة ؛ فإنه يدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام ، كما إذا وجد بعض ما يكفيه لطهارته ؛ فإنه يستعمله ويتيمم للباقي ، وكما إذا قدر على بعض الفاتحة أو بعض السترة أو بعض الفطرة في الزكاة ، وغير ذلك مما لا يحصى مما أوضحناه في « الأشباه والنظائو » ولله الحمد .

وكذا إذا وجب إزالته (منكرًا و)<sup>(۱)</sup> قدر على البعض ، وما يباح للاضطرار لا يدخل في النهي فإنه ؛ أذن فيه ، وكذا الإكراه على الردة وقلبه مطمئن بالإيمان ، ونحو ذلك ، والمأمور به متوقف على فعل بخلاف المنهي عنه ؛ فإنه كف محض ؛ فلهذا قال : «فأتوا منه ما استطعتم».

سادسها: كثرة المسائل المراد بها عن غير ضرورة ، وقد نهى عن الأغلوطات في الدين ، وكثرة الاختلاف يؤدي إلى التفريق ، ومقصود الشارع عدمه .

سابعها: هذا الحديث من خطاب المشافهة ، ولا يعم بذاته ؛ وإنما هو من باب حكمي على الواحد [ق / ٣٧ ـ أ] حكمي على الجماعة .

خاتمة: ما رواه مسلم «في ذكر الحج» يستدل به من يقول: إن الأمر لا يقتضي التكرار، وهو الأصح، وقيل: يقتضيه، وقيل: يتوقف فيما زاد على مرة على البيان، ويستدل به أيضًا من يقول أنه عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد في الأحكام أن الأصل عدم الوجوب، وأن لا حكم قبل ورود الشرع.



<sup>(</sup>١) هكذا اجتهدت في قراءتها ، والله \_ تعالى \_ أعلم .

#### الحديث العاشر

عن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ، وإِن الله عن أبي هريرة ﴿ الله عن الله المرسلين ؛ فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطّبِبَتِ مَا وَاعْمَلُواْ صَلِيمًا ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا صَلَّمُوا مِن طَبِبَتِ مَا رَزَقَنَكُم ﴾ (١) ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمد يده إلى السماء : يا رب ، يا رب ! ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ؛ فأنى يستجاب لذلك ؟! » .

رواه مسلم (۱).

أما راويه؛ فقد سلف الكلام عليه.

وأما المتن فهو أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام ، وما أعم نفعه ومما تضمنه بيان شأن حكم الدعاء وشرطه ومانعه ، و « الدعاء مخ العبادة » أن لأن الداعي إنما يدعو عند انقطاع الآمال عما سواه ؛ فهو حقيقة التوحيد والإخلاص ونعم السلاح ، ومعنى إضافة الطيب إلى الله \_ تعالى \_ : تنزيهه عن النقص والخبث ؛ إذ الطيب خلاف الخبيث ، ويكون معنى القدوس ، وقيل : طيب الثناء ، وعلى هذا فهو من أسمائه الحسنى المأخوذة من السنة كالجميل .

وقوله: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا) هو توطئة لباقي الحديث، وهو طيب الطعم لإجابة الدعاء، والطيب هنا الحلال كما هو المراد في الآيتين السالفتين، وقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٥١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) وصحيح مسلم ، (١٠١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في و جامعه ، (٣٣٧١) من حديث أنس ﷺ وقال الترمذي : حديث غريب . وراجع و فتح الباري ، ( ١١ / ٩٧ ).

﴿ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ (١) وهي جمع طيبة.

وقوله: ﴿ لَا يَسَتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَرَةُ الْخَبِيثِ ﴾ (") وأصله المستلذ بالطعم، ومنه: ﴿ فَأَنكِمُ وَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ ﴾ (") ويطلق أيضًا بمعنى الطاهر، ومنه: ﴿ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ (أ) ، ﴿ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِبَدِيُّ ﴾ (والله - تعالى - طيب بهذا المعنى ؛ أي: منزه - كما سلف - فلا يقبل من [ق / ٣٧ - ب] الأعمال إلا طاهرًا من المفسدات، كالرياء والعجب ونحوهما، ولا من الأموال إلا طاهرًا من الحرام؛ فالطيب ما طيبه الشرع؛ لا الطعم اللذيذ والطعم من غير المباح، وقال: ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (").

وفي الحديث: «من عمل عملًا أشرك فيه غيري تركته وشركه» (٧) وقيل: «من صلى في ثوب قيمته عشرة دراهم فيه درهم حرام؛ لم تقبل له صلاة »(٨) أخرجه أحمد، وإنما لم تقبل الصدقة من المال الحرام؛ لأنه ممنوع من التصرف فيه، ولأن أكله يفسد القلب، فيُحرم الرقة والإخلاص، وهذا القبول من لوازم الصحة أم V فيه بحث.

وقوله: «إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ...» أي: سوى بينهم في الخطاب بوجوب أكل الحلال، وكذا أمتهم معهم، وفي العبادة أيضًا إلا ما قام الدليل

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٣. وفيها في (الأصل): انكحوا.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٤٣، المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٥) النور: ٢٦.

<sup>(</sup>٦) المزمل: ١٣.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في (صحيحه 1 (٢٩٨٥) من حديث أبي هريرة فلله.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد في « مسنده » (٧٣٢) من حديث ابن عمر ﷺ وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٨) أخرجه أحمد في الله على أن يقيله وبقية وجاله وثقوا ، على أن بقية مدلس .

وقوله: « ثم ذكر الرجل ...» إلى آخره ، هذا من كلام أبي هريرة ؛ يعني: أن النبي عليه بعد ما سبق ذكره استطرادًا ، وهو من وادي:

# ولقد أَمُرُ على اللئيم يَسُبُني فمضيتُ [ثُمَّت](٢) قُلتُ لا يَعنيني

فوصفه بالنكرة ، وإن كان فيه الألف واللام حيث لم [يرد رجلًا](٢) بعينه .

ومعنى «يطيل السفر» يعني: في الحج والجهاد، وما أشبه ذلك من أسفار الطاعات، و «الأشعث»: المغبر الرأس.

وقوله: «يمد يديه إلى السماء» وهو دال على أن ذلك من أدب الدعاء، وكان الشارع يرفع يديه في عدة مواضع فيها «في الاستسقاء» حتى يرى بياض إبطيه، وقال في حديث آخر: «إن الله حي كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه كفيه ثم يردهما صفرًا» (أ) وعادة العرب إذا استعظمت أمرًا رفعت أيديها، فالداعي أجدر بذلك؛ إذ هو بين يدي أعظم [ق / ٣٨ \_ أ] العظماء، كما في التكبير وهو العادة في سؤال المخلوق ليأخذ في يده، ولأنه قبلة الدعاء.

وقوله: « فأنى يستجاب لذلك » أي: كيف على جهة الاستبعاد لمن هذه صفته وهذا حاله ، ومعناه: أنه ليس أهلًا لإجابة دعائه ؛ فلا يجره شعثه وغباره من إثم مطعمه

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) في و الأصل : ثم . والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ معنّى ووزنًا ، وكذا وردت في روايات البيت.

<sup>(</sup>٣) في (الأصل): يرد رجل. وصوبها في هامش (الأصل).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في (جامعه) (٣٥٥٦) من حديث أبي عثمان النهدي ﷺ وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

ومشربه ، فالغوي الذي مد بها [يدًا] (١) نشأت عن مخالفة وعصيان ؛ فكيف حال من هو منهمك في الفساد ساعي بظلم العباد ؟ لكن يجوز أن يستجيب الله له تفضلًا ولطفًا وكرمًا ، نعم من علامة الإجابة : اجتناب الحرام ؛ لأن مخالطته تفسد القلب ، وإذا فسد فسدت جوارحه .

ومعنى «غذي به» أي: كان غداؤه ، وهو بغين معجمة مضمومة ، ثم ذال معجمة مكسورة مخففة .

وللدعاء آداب وشروط، ذكرها الغزالي وغيره في (كتاب الدعاء) أن لا يدعى بمعصية ولا بمحال، وأن يكون حاضر القلب عنده، وأن يحسن ظنه بالإجابة، وأن لا يستعجل فيقول: دعوت؛ فلم يستجب لي! وهو سوء أدب، فيقطعه عن الدعاء فيفوت الإجابة.

وفيه الحث على الإنفاق من الحلال، والنهي عن الإنفاق من غيره، وفيه أن المأكول والمشروب والملبوس ونحوها ينبغي أن يكون حلالًا لا شبهة فيه، وأن مريد الدعاء أولى بالاعتناء بذلك من غيره، والله \_ سبحانه \_ أعلم.



<sup>(</sup>١) في ( الأصل ): يده . وصوبها في الهامش .

## الحديث الحادي عشر

عن أبي محمد: الحسن بن علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنهما ، وهو سبط رسول الله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ».

رواه الترمذي والنسائي (١)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في طرف من حال راويه ، وهو \_ كما ذكره اسمًا وكنية \_ قرشي هاشمي مدني ، والسبط هنا ابن البنت ؛ فأمه فاطمة الزهراء ابنة سيد المرسلين \_ صلوات الله وسلامه عليه .

وقوله: «وريحانته» أشار به إلى قوله عليه الصلاة والسلام فيه وأخيه الحسين: «هما ريحانتاي من الدنيا» (۱) و «هو أحد سيدي شباب أهل الجنة» (۱) أيضًا، وقال فيه أيضًا: «إن ابني هذا سيد» (١) .

ولد في النصف من [ق / ٣٨ ـ ب] رمضان ، سنة ثلاث من الهجرة \_ على الأصح .

روى عن: جده رسول الله، وأبيه، وأخيه الحسين، وخاله: هند بن أبي هالة. وعنه: ابنه الحسين، وأبو الجوزاء، وربيعة، وعكرمة، وخلق، وكان أشبه وجهًا

<sup>(</sup>١) وجامع الترمذي ، (٢٥١٨) و النسائي في ( الكبرى، ( ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في « صحيحه » (٣٧٥٣) من حديث ابن عمر ظله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه االترمذي في (جامعه) (٣٧٦٨) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في (الكبرى) (١٠٩٩١) وأحمد في (مستدركه) (١٠٩٩٩) وصححه الحاكم في (مستدركه) (١٦٧/٣) وقال: هذا حديث قد صح من أوجه كثيرة؛ وأنا أتعجب أنهما لم يخرجاه. (١٤) أخرجه البخاري في (صحيحه) (٣٧٤٦) من حديث أبي بكرة الله الم

برسول الله ﷺ ومناقبه جمة ، مات سنة خمسين \_ وفيه خلاف \_ ودفن بالبقيع ، وكان من الحكماء الكرماء الأسخياء ، وكان مطلاقًا ؛ يقال أنه أحصن أكثر من مائة امرأة .

والترمذي اسمه: محمد بن عيسى الحافظ أبو عيسى الضرير، قيل: ولد أكمه، سمع قتيبة، وأبا مصعب، وخلقًا، وتعلم أكثر من البخاري، وروى عنه [المحبوبي] (١) والهيثم الشاشي، وخلق، مات في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين.

والنسائي اسمه: أحمد بن شعيب الخراساني، ولد سنة خمس عشرة ومائتين، برغ وتفرد وأتقن واستوطن بمصر، ومات بالرملة سنة ثلاث وثلاثمائة.

ثانيها: «يريبك» بفتح أوله - على الأفصح، ويجوز ضمها - وأصله هل هو ثلاثي: راب يريب، أو رباعي: أراب يريب - من الريبة، وهي الشك والتردد؟ فراب وأراب بمعنى شكك، وقيل: أرابني: شككني وأوهمني الريبة فيه؛ فإذا اشتققت قلت: رابني.

ثالثها: معنى الحديث: اترك ما فيه شك من الأفعال إلى ما لا شك فيه منها ، ومنه: حديث عمر: «مكسبة فيها بعض الربية خير من المسألة »(١) أي: كسب فيه بعض الشك \_ أحلال هو أو حرام ؟ خير من سؤال الناس ، ومعنى الحديث راجع إلى معنى الحديث السالف: «إن الحلال بين ...» إلى آخره.

وهو أصل عظيم في الورع، فأطلق الشرع الأيدي على الحلال وقصرها عن الحرام، وورع عن المشبه في قول، ومنع منه في آخر، وفصل مرة فقال: إن كان من المواحش الكبار التحقت فيه الشبهة بالحرام، وإن كان من غير ذلك بني على هذا

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: المخبولي. ولعل المثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ وانظر «الأنساب» للسمعاني (٥ / ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) رواها ابن عبد البر في (التمهيد، (١٨ / ٣٣٠).

الأصل كمسألة العينة ؛ جوزها قوم للحاجة ومنعها آخرون ، والورع لا يخفى .

وقد سلف في الحديث: « لا يبلغ أحد أن يكون من المتقين ، حتى يدع [ق / ٣٩ - أ] ما لا بأس به ؛ حذارًا مما به بأس ه (١) وأعلى من ذلك: ترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام ، وقد تقع الريبة في العبادات والمناكحات وعدة من أبواب الفقه المشتبهات ، ولا شك أن الترك أسلم للدين ؛ كما بينه سيد المرسلين .



<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

## الحديث الثاني عشر

### والكلام عليه من وجوه:

وقال ابن الصلاح: رواه الترمذي، وابن ماجه (۱). وتبعه المصنف، وكذا قاله النووي في «الأذكار».

أحدها: في التعريف براويه، وقد سلفٍ.

والترمذي ، ورواه مالك في « الموطأ »(٣) عن الزهري مرسلًا ، وذكر ابن عبد البر أن للزهري فيه إسنادان : مرسل كما رواه مالك ، ومتصل عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، ثم طرّقه وصححه .

ثانيها: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، قال أبو داود: أصول السنن في كل فن أربعة ... فذكر الحديث الأول من هذه الأحاديث، والسادس، وهذا الحديث، والحادي بعد الثلاثين.

قال أبو عمر: وهذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة. وهو مما لم يقله أحد قبله ؛ إلا أنه قد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «في صحف إبراهيم \_ عليه السلام \_: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه »(1) وهذا خاص بالكلام، وأما الحديث؛ فإنه أعم منه، وروى أبو إدريس

<sup>(</sup>١) ( جامع الترمذي ) (٢٣١٧) قال الترمذي : هذا حديث غريب ، لا نعرفه من حديث أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي علي الا من هذا الوجه .

<sup>(</sup>۲) د سنن ابن ماجه ، (۳۹۷٦).

<sup>(</sup>٣) وموطأ مالك ، (٢/ ٩٠٣ رقم ١٦٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «الزهد» (١/٠٤) وابن المبارك في «زهده» (١٢٩/١) بمعناه ، كلاهما عن عمر بن عبد العزيز .

الخولاني \_ رحمه الله \_ [عن أبي ذر في الله عن الله الله ، ما كانت صحف إبراهيم \_ عليه السلام \_ ؟ قال : كانت أمثالًا كلها ... فذكر الحديث ، قال : «وكان فيها : وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه ، مقبلًا على شأنه ، حافظًا للسانه ، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه ه (٢٠).

وقال أبو بكر بن أبي داود: ثنا محمود بن خالد، ثنا عمرو بن عبد الواحد، ثنا سعيد بن عبد العزيز قال: «وقف رجل على للقمان الحكيم \_ عليه السلام \_ وهو في حلقة عظيمة، فقال: ألست عبد بني الحسحاس ؟ فقال: بلى. قال: فأي شيء بلغت ما أرى ؟! قال: قدر [ق / ٣٩ \_ ب] الله، وصدق الحديث، وتركي ما لا يعنيني (7).

وذكر مالك في (موطئه»: «أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى ـ يريدون الفضل ـ ؟ قال: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وتركي ما لا يعنيني  $^{(1)}$ .

وروى أبو عبيد عن الحسن ـ رحمه الله ـ قال : « من علامة إعراض الله عن العبد : أن يجعل شغله فيما لا يعنيه » (٥) .

وقال سابق:

النفس إن طلبت ما لا يعنيها جهلًا وخسًا تقع فيما يعنيها وقال الحسن بن حميد: إذا عقل الفتى استحيا واتقى ، وقلت من مقالته الفضول . وفي الحديث: «ألا أنبئكم بأمرين خفيف مؤنتهما ، عظيم أمرهما ، لم تلق الله

<sup>(</sup>١) سقطت من ( الأصل ): والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ وانظر ( التمهيد ) لابن عبد البر (٩ / ٩٩) فقد أخرج الحديث هناك ، وراجع (تفسير ابن كثير ) ( ١ / ٧٦٧ \_ ٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه ـ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عبد البر في ( التمهيد، ( ٩ / ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) وموطأ مالك ، (٢ / ٩٩٠) رقم (١٧٩٣).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عبد البر في ( التمهيد ، ( ٩ / ٢٠٠).

بمثلهما: الصحة ، وحسن الخلق ٥<sup>(١)</sup>.

ثالثها: يقال: عناه الأمر يعنيه: إذا تعلقت عنايته به وكان من غرضه وإرادته، والذي يعني الإنسان من الأمور: ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه [مما يشبعه ويرويه ويستره ويعفه على جهة الدفع لا التلذذ] (٢) وسلامته في معاده، وذلك يسير بالنسبة إلى ما لا يعنيه؛ فإذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه من الأمور سلم من شر عظيم، والسلامة خير كثير؛ فالسلامة من الشر من حسن الإسلام.

ومن كلام بعض السلف: من علم أن كلامه من عمله سمع ما يعنيه .

تنبيهات: عبر بالإسلام، ولم يقل: من إحسان إيمان المرء؛ لأنه عمل ظاهر اختياري بخلافه وأتى به « من » الدالة على التبعيض؛ لأن ترك ما لا يعني ليس هو كل الإسلام، فإذا فعل ما يعنيه وترك ما لا يعنيه فقد كمل حسن إسلامه وأتى بالحسن؛ لأنه وصفه ليس ذاته، ولا شك أن الإقبال على ما يعنيه وتركه ما لا يعنيه مطلوب دون عكسهما، ويعنيه - بفتح أوله - ضبطه النووي في « نكته ».



<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا \_ كما في «الترغيب والترهيب» (٣ / ٢٧٤ رقم ٤٠٢٣) من حديث أبي الدرداء غلطه .

<sup>(</sup>٢) زيادة من هامش « الأصل » وراجع « فيض القدير » للمناوي (٦ / ١٢).

#### الحديث الثالث عشر

رواه البخاري ومسلم(١).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: لفظ مسلم: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لأحيه \_ أو قال: لجاره \_ ما يحب لنفسه »(٢) وأخرجه النسائي في الإيمان (٣) بلفظ: «حتى يحب لأخيه من الخير» وابن أبي شيبة في «مسنده» وقال: «ما يحب لنفسه من الخير»(٤). ثانيها: في التعريف براويه:

كني بحمزة ؛ لبقلة كان يجتنيها ، وهو أنصاري نجاري مصري ، خادم رسول الله عشر سنين .

أمه: أم سليم بنت ملحان ، روى زيادة على ألفي حديث ، دعا له الشارع بكثرة المال والولد وطول العمر والجنة .

مات سنة ثلاث \_ أو خمس \_ وتسعين بالبصرة ، ودفن بقصره بقربها وقد جاوز المائة .

ثالثها: «أحد» هنا بمعنى واحد؛ فهي تستعمل في الإثبات والنفي، وأما «أحد» التي هي للعموم فلا تستعمل إلا في النفي كـ «ما في الدار من أحد» و «النفس» تذكر

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري) ( ١٣) (صحيح مسلم) ( ٤٥).

<sup>(</sup>٢) (صحيح مسلم) ( ٥٥ / ٢٧).

<sup>(</sup>٣) النسائي في ( الكبرى ) ( ١١٧٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في (صحيحه) (٤٥) من حديث أنس ١٠٠٠ ه.

وتؤنث، قال تعالى: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَهَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾ (١).

رابعها: معنى الحديث: لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان حاصل وإن لم يكن بهذه الصفة، والمراد: يحب لأخيه من الخير كما سلف، وليس ذلك صعبًا ؟ فإن المراد حصول مثل ذلك من غير مزاحمة فيها له.

ففيه أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة ؛ فعليه كف الأذى والمكروه ، والمواساة ، ويحصل منه الائتلاف والانتظام ، وهو قاعدة الإسلام الموصى بها في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبّلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقَرّقُوا الله ولا شك أن النفس الشريفة تحب الإحسان وتتجنب الأذى ؛ فإذا فعل ذلك حصلت الألفة وانتظم حال المعاش والمعاد ومشت أحوال العباد .

وفي الحديث: «انظر أحب ما تحب أن يأتيه الناس إليك؛ فأته إليهم»<sup>(۱)</sup> (وفي كلام بعضهم: «ارض للناس ما لنفسك) (أ) ترضى » ثم لا بد أن يكون المعنى [ق / ٠٠٠ - ب] فيما يباح، وإلا فقد يكون غيره ممنوعًا منه وهو مباح له.

قال أبو الزناد: ظاهر الحديث التساوي، وحقيقته التفصيل؛ لأن الإنسان يجب أن يكون أفضل الناس، وإذا أحب لأحيه مثله؛ فقد دخل في جملة المفضولين.



<sup>(</sup>١) الزمر: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في « المسند » ( ١٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) تكررت هذه العبارة في والأصل ١.

#### الحديث الرابع عشر

عن ابن مسعود هله قال: قال رسول الله على: « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ».

رواه البخاري ومسلم<sup>(۱)</sup>.

الكلام عليه من وجوه، والتعريف براويه سلف.

أحدها: قوله: « لا يحل دم امرئ » هو على حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه ؛ أي: لا يحل إراقة دم امرئ ، والدم أصله « دمي » ولذلك ظهر اللام في التثنية قال:

فلو أنَّا على حَجَرٍ ذُبِحْنا جَرَى الدَّمْيَانِ بالخبرِ اليقينِ ويقال: امرؤ ومرؤ، وفي الأنثى: امرأة ومرأة ومَرَة ورَجُلَة، وخص الذكر مع أن الحكم عام؛ لأنه الأصل، ولأنه أشرف في اللفظ.

و «الثيب» هو المحصن، وهو اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، وقام الإجماع على أن حده الرجم، وشروط الإحصان محل الخوض فيها الفروع، وقد بسطناها فيها - ولله الحمد - وقد جمعها ابن رشيق المالكي في أبيات حيث قال:

شروط لإحصان ستَّ أتت فَخُذُها على النصِّ مستفهما بُـلُـوغٌ وعَـقْـلٌ وحـرِّيـةٌ ورابغها كَوْنُه مُسْلما وعَقْدٌ صحيحٌ ووَطْءٌ مباحٌ متى اخْتَلَّ شرطٌ فلن يُرجَما ولا يجلد عندنا قبل ـ خلافًا لأحمد ـ وقد رجم الشارع ماعزًا والغامدية، ولم يجلدهما قبل.

ثانيها: والنفس بالنفس، هو موافق للآية: ﴿ وَكُلَّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري) ( ٦٨٧٨) (صحيح مسلم) ( ١٦٧٦).

بَالنَّفْسِ ﴾ (١) والمراد: النفوس المتكافئة في الإسلام والحرية ؛ بدليل حديث البخاري: « لا يقتل مسلم بكافر » (٢) وهو حجة الجمهور من الصحابة والتابعين على من قال: يقتل به ، وهم أصحاب الرأي ، والشعبي ، والنخعي ، ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة: « أنه [ق / 13 - أ] عليه الصلاة والسلام قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر » لأنه منقطع ، ومن حديث [ابن البيلماني] (٢) - وهو ضعيف - ولا يصح في الباب إلا ما سبق.

وأما ( الحرية ) فخالف فيها أصحاب الرأي عملًا بإطلاق الآية ، وبقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم » ( أ ) والثلاثة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والحسن ، وعطاء ، وعمرو بن دينار ، وعمر بن عبد العزيز ، والجمهور على خلافه ؛ لأنه مال .

وعند مالك \_ رحمه الله \_: يجلد القاتل مائة ويحبس عامًا، وذهب النخعي  $[ellipsymbol{lb}]^{(o)}$  \_ في أحد قوليه \_ إلى أنه يقتل به وإن كان عبده ؛ لحديث الحسن عن سمرة بن جندب : « من قتل عبده قتلناه ...ه () بالرخ () وأنا ذاهب إليه ، وضعفه غيره بانقطاعه ؛ فإن الحسن لم يسمعه من سمرة .

الثالث: «التارك لدينه» هو المرتد الذي بدل دينه بأي [ملة] (^) كانت؛ فقتله واجب إن لم يرجع إلى الإسلام، والمرتدة كالمرتد عندنا لعموم الحديث، ولأن العلة

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) (صحيح البخاري) ( ٣٠٤٧) من حديث على ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: السلماني . خطأ . والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ وراجع: «فتح الباري» (١٢/ ٢٧) . (٢٧٣) ، وحاشية ابن القيم على أبي داود، (١٢٠/١٢) ، وجامع العلوم والحكم، لابن رجب (١٢٦/١) . (٤) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ الْأَصْلِ ﴾ : والنووي. والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في و سننه ، ( ٥١٥) والترمذي في و جامعه » ( ١٤١٤) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . والنسائي في و الكبرى ، (١٩٣٩) وابن ماجه في و سننه ، (٢٦٦٣) وأحمد في و سننه ، (٢٦٦٣) ومسنده ، (٢٠١٠)

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، ولعل هنا سقطًا، والله \_ تعالى \_ أعلم.

<sup>(</sup>٨) في والأصل؛ زلة. والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى.

التبديل وقد وجد، وقال: «من بدل دينه فاقتلوه» (١) خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: تحبس؛ لنهيه ﷺ عن قتل النساء، وهو خاص.

وقوله: «المفارق للجماعة» ظاهره أنه أتى به بمعنى جاريًا على التارك لدينه؛ لأنه إذا ارتد عن دين الإسلام فقد خرج عن جماعتهم غير أنه يدخل في هذا الوصف كل من خرج عن جماعة المسلمين وإن لم يكن مرتدًا؛ كالخوارج وأهل البدع وأهل البغي، ودمهم حلال بالإجماع؛ فكل من فارق الجماعة فقد بدل دينه، غير أن المرتد [بدله](٢) كله، وغيره بعضه.

واختلف في تارك الصلاة تكاسلًا غير جحود، وقد سلف ما فيه، وعندنا: يقتل حدًّا، وكذا من امتنع من واجب يقاتل عليه، وإن أبي؛ عليه القتل.

فائدة: اللام في « التارك لدينه » وفي « المفارق للجماعة » زائدة ، كما زيدت في قوله: ﴿ عَسَىٰم آن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾ (أ) وفي ﴿ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾ (أ) ونحوهما ؛ فإن لفظ « ترك » و « فارق » متعديان بأنفسهما ، واسم الفاعل من الفعل المتعدي متعد كفعله ، كما أن القاصر كذلك ، فزيد في اسم الفاعل كما زيدت في الفعل ، وإلا فالأصل: التارك دينه والمفارق الجماعة ، كما تقول: الضارب زيدًا ، ولا تقل: الضارب لزيد ، وزيادتها [ق / 11 - ب] لتوكيد المعنى .

#### تتمات:

أحداها: « الصائل  $^{(\circ)}$  ونحوه داخل في التارك للجماعة ؛ فلا حاجة إلى استثنائه ، أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدًا إلا هؤلاء الثلاثة ، و « اللائط  $^{(1)}$  يرجم  $^{-}$  على الأصح

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (صحيحه) ( ٣٠١٧) من حديث ابن عباس ظله.

<sup>(</sup>٢) في ( الأصل : بدل . ولعل الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٣) النمل: ٧٢. (٤) الحج: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) هو الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم (اللسان، (مادة : صيل) .

<sup>(</sup>٦) هو الذي يفعل فعل قوم لوط والنهاية، (مادة : لوط) .

\_ ما لم يكونا عبدين أو كافرين \_ عند المالكية \_ فيحد العبد خمسين ، ويؤدب الكافر عند أشهب .

ثانيها: المقصود بهذا الحديث: بيان عظيمة الدماء وما يباح فيها وما لا يباح، والأصل فيها: العصمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «... فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها».

وفي حديث: « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة ؛ لقي الله مكتوبًا بين عينيه : آيس من رحمة الله  $^{(1)}$  وفي آخر: « ليحذر أحدكم أن يحول بينه وبين الجنة بملء كف من دم يهريقه بغير حق  $^{(7)}$  ولا شك أن القاتل إذا تجرأ وأفسد هذه الصورة البديعة المخلوقة في أحسن تقويم ؛ فقد أفك وباء بإثم عظيم .

ثالثها: استثنى الحديث ثلاثة فقط، ووجهه: تعلق المصلحة بذلك، وواجب على الإمام البدار إليه.

« الثيب الزاني » لأنه هتك عصمة الله ؛ فأبيح دمه ، وفيه مفسدة عظيمة ؛ فاقتضت الحكمة درؤها بذلك(٢).

و « النفس بالنفس » ولما هتك عصمة النفس \_ وهي عظيمة \_ أخذ في مقابلتها النفس المعصومة ، وهو مصلحة جسيمة ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْهٌ ﴾ (١) .

و « التارك لدينه » فإنه حل نظام عقد الإسلام ؛ فوجب مقاتلته بالمرهفات المزيلة للهام . وشمل قوله : « المفارق للجماعة » القلب واللسان .

رابعها: استثناء المرتد من الإسلام باعتبار ما كان قبل الردة، والعلق باقية بدليل استثنائه، وأنه لا يجوز بيعه لكافر \_ على الأصح \_ ففيه الجمع بين حقيقة المسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في ﴿ سننه ﴾ ( ٢٦٢٠) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) ( ٣٥١٦١) من حديث جندب ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٣) حاشية بالأصل : ولأنه طعم ـ كذا اجتهدت في قراءتها ـ الغيرة ، وعلم مقدار ضررها .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٧٩.

ومجازه، وهي مسألة أصولية.

خامسها: لم يستثن مع الثلاث قاطع الطريق؛ لأنه قد اختلف أن قتله يغلب فيه القصاص أم لا ؟ وهل « أو » فيه للتنويع أو للتخيير ؟ ولم يقتلوا إلا قاتلًا .

سادسها: مفهوم الحديث: حل دم الكافر [ق / ٢٢ ـ أ] بدونها(١) حربيًا كان أو ذميًا، لكن الذمي خرج بدليل؛ فبقى الحربي.

سابعها: عموم النفس بالنفس يقتضي أنه لا فرق في القصاص بين المثقل والمحدد، وقال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ: لا قصاص في المثقل ولو رماه بأثافين. هكذا لفظه: بأثافين (٢)، وهو لغة في أثا، مثل عصى (٢).

ثامنها: «التارك لدينه» مستثنى من المسلم؛ فلا يدخل فيه ما إذا تهود نصراني أو عكسه، فإن الأظهر أنه لا يقم ويتعين الإسلام(؛).

تاسعها: تقدير الحديث: إلا بإحدى ثلاث خصال: خصلة الزاني، والقاتل، والمرتد، أو خصلة الزاني، وخصلة ذي النفس \_ أي: قاتل النفس \_ ونحوها من التقدير؛ لأن هذه الثلاثة بيان لقوله: «إلا بإحدى ثلاث» أي: خصال وبدل منه، والثلاثة لا يصح إبدالهم من الخصال؛ لأن المذكر لا يبدل من المؤنث، فتعين أن يكون بدلاً على المعنى.

خاتمة: الأحاديث الواردة بإكفار تارك الصلاة كثيرة؛ منها: قوله عليه الصلاة والسلام لمحجن الديلي \_ وقال: صليتُ في أهلي \_: « ما منعك أن تصلي ؟ ألست برجل مسلم ؟ »(٢) فمفهومه أن من لم يصل لا يكون مسلمًا.

وقد روي عن على وابن عباس وجابر وأبي الدرداء رأي إكفار تاركها، وبه قال

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (الأصل): أي: الردة.

<sup>(</sup>٢) هي صغار الحجارة . راجع «النهاية» (مادة : أثف) .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، والله ــ تعالى ــ أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في ( الكبرى ، ( ٩٣٠) من حديث محجن ﴿ ٥٠)

النخعي، وأيوب، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.

وقال عمر: «لا حظ في الإسلام لمن تركها » وقال ابن مسعود: «من لم يصل فلا دين له » وبه قال أبو داود الطيالسي ، وأبو حنيفة ، وأبو بكر بن أبي شيبة (١) .

قال ابن راهویه: وهو رأي أهل العلم من لدن رسول الله ﷺ إلى زمننا هذا. قال: وأجمعوا على إن رأيناه يصلي وتكرر منه أنه مؤمن. قال: ومن لم يكفره؛ فقد ناقض وخالف أصل قوله وقول غيره، وقد كفر إبليس بعدم السجدة. وقال أحمد: لا أكفر أحدًا بذنب إلا تارك الصلاة.

وفي (م) من حديث جابر: « ليس بين العبد وبين الكفر \_ أو قال: بين الشرك \_ إلا ترك الصلاة » (٢) وجاء من حديث بريدة: « العهد الذي بيننا [وبينهم] (٣): الصلاة ؛ فمن تركها فقد كفر » (٤) وصح: « من ترك صلاة العصر؛ فقد حبط عمله » (٥) و « كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا قومًا أمسك إذا سمع أذانًا [ق / ٤٢ \_ ب] وإلا وضع السيف » (١) وجاء من حديث أبي هريرة: « من ترك الصلاة حشر مع قارون وفرعون وهامان » (٢) وصح من حديث أنس: « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ... (٨).

وذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ إلى قتله حدًّا ، وحكي عن مالك وأبي ثور ومكحول وحماد بن زيد ووكيع . وقد قال الصديق: والأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة »(٩)

<sup>(</sup>١) راجع ( مصنف بن أبي شيبة ) (١٦٧/٦)، (٤٢٩/٧).

<sup>(</sup>٢) وصحيح مسلم» ( ٨٢).

<sup>(</sup>٣) في ١ الأصل ١ : وبينكم . والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في «جامعه» ( ٢٦٢١) قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. والنسائي في « الكبرى» (٣٢٩) وابن ماجه في « مننه» ( ١٠٧٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في (صحيحه) (٥٥٣) من حديث بريدة عليه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في (صحيحه ١ (٣٨٢) من حديث أنس بن مالك عليه.

<sup>(</sup>٧) راجع و الاستذكار» ( ٢ / ١٥١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في (صحيحه) ( ٣٩١).

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه.

و « [قيل له] (۱) عليه الصلاة والسلام: ألا نقاتلهم ؟ \_ يعني: الأمراء \_ قال: لا ؛ ما صلوا الخمس » (۲) وورد: « نهيت عن قتل المصلين » (۲) وقال الذين أرادوا قتل مالك بن [الدخشم] (۱): أليس يصلي ؟ قالوا: بلى ؛ ولا صلاة له! فنهي عن قتله لصلاته.

وقالت طائفة من أهل الحجاز والعراق أنه يضرب ضربًا مبرحًا، ويسجن حتى يرجع، وهو قول ابن شهاب.



<sup>(</sup>١) في والأصل؛ وقال. والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في وصحيحه ( ١٨٥٤) من حديث أم سلمة \_ رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في و سننه ، ( ٤٩٢٨) والبيهقي في و سننه ، ( ٨ / ٢٢٤) كلاهما من حديث أبي هريرة هُولية .

<sup>(</sup>٤) في (الأصل): الدخم. والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في ( سننه ) ( ١٤٢٠) والنسائي في ( الكبرى ) ( ٣٢٢) وابن ماجه في ( سننه ) ( ٥) أخرجه أبو داود في ( سننه ) ( ١٤٠١) جميعهم من حديث عبادة بن الصامت ﴿ ...

#### الحديث الخامس عشر

عن أبي هريرة ﷺ عن رسول الله ﷺ قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » .

رواه البخاري ومسلم(١).

الكلام عليه من وجوه، وراويه سلف التعريف به.

وهو حديث عظيم وجماع آداب الخير تنفرع منه ومن حديث: « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »(۱) وحديث: « لا [تغضب](۱) » وحديث: « حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » كما نبه عليه ابن أبي زيد \_ رحمه الله .

أحدها: سمي: اليوم الآخر؛ لأنه لا ليل بعده، ولا يسمى يومًا إلا ما عقبه ليل.

و «يصمت » بضم الميم ، قال أهل اللغة : صمت يصمت \_ بضم الميم \_ صمتًا وصماتًا ؛ أي : سكت .

قال الجوهري: ويقال: أصمت بمعنى صمت، و «الصمت»: السكوت، و «التصمت» أيضًا: التسكت.

وادعى بعضهم أنه سمعه بالكسر مضارعًا ، نحو : ضرب يضرب ضربًا ، ويفعل [ق / ٣٠ - أ] بضم العين فيه دخل ، كما نص عليه ابن جنى في « خصائصه» .

وحقيقة الصمت: السكوت مع القدرة على النطق؛ فإن توقف فيه فهو العي ، وإن فسدت آلة النطق فهو الخرس ، واللام في « ليقل » و « ليصمت » و « ليكرم » لام الأمر .

<sup>(</sup>١) وصحيح البخاري ( ١٤٧٥) وصحيح مسلم ( ٤٧).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : معصية . والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى ـ وراجع « رسالة القيرواني لأبي زيد » ( ١ / ١٠٤) وسيأتي تخريج هذا الحديث قريبًا ـ إن شاء الله تعالى .

ثانيها: المراد به: كمال الإيمان، أو المبالغة في ذلك حرجًا على الاستجلاب عليها، أو من التزم شرائع الإسلام لزمه ذلك، وهو راجع إلى تعريف حقوق ذلك.

وقد صح: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه  $o^{(1)}$ .

وبالغ بعضهم فجعله كالشريك في إثبات الشفعة له.

ثالثها: الحديث اشتمل على ثلاث خصال عظيمة النفع:

أولاها: قول الخير أو السكوت عن الشر؛ لأن قول الخير غنيمة تربح، والسكوت عن الشر غنيمة، وسلامة من وقوع في محذور أو مكروه أو مباح خوف انجراره إلى غيره، وتركه الغنيمة والسلامة ينافي حال المؤمن؛ إذ لا إيمان، ولا إيمان لمن فاته ذلك؛ فللإنسان في كلامه وسكوته ربحان ينبغي تحصيلهما: كلام في خير، وسكوت عن شر، وحسارتان ينبغي تجنبهما: كلام في شر، وسكوت عن خير، وهذا راجع إلى قوله تعالى: ﴿وَقُولُواْ قَوْلًا سَلِيلًا﴾ (٢).

وقوله عليه الصلاة والسلام: «أمسك عليك لسانك »(٢) ، «وهل يكب الناس في النار على مناخرهم [- أو وجوههم -](٤) إلا حصائد ألسنتهم » وقوله: «كل كلام ابن آدم عليه لا له ، إلا ذكر الله ، أو أمرًا بمعروف ، أو [نهيًا](٥) عن منكر »(١) وقوله: « إن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( ٦٠١٥) ومسلم في « صحيحه » ( ٢٦٢٥) كلاهما عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في (جماهه) ( ٢٤٠٦) من حديث عقبة بن عامر 💩 قال الترمذي : هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الأصل» وأثبتها في هامش «الأصل» والحديث أخرجه الترمذي في «جامعه» (٢٦١٦) من حديث معاذ بن جبل فلله وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) في ( الأصل ): نهى . والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في «جامعه» ( ٢٤١٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس. وابن ماجه في «سننه» ( ٣٩٧٤) كلاهما من حديث أم حبيبة \_ رضي الله عنها \_ وصححه الحاكم في «المستدرك» ( ٢ / ٢١ - ٥١٣).

الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالاً ؛ يهوي بها في النار سبعين خريفًا »<sup>(١)</sup> قال تعالى : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ اللهِ عَالَى : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ اللهِ عَالَى .

وظاهرها يشمل المباح أيضًا، وإن كان ابن عباس وغيره خصها بغيره، وما أكثر آفات اللسان أيها الإنسان، دقك فوق العشرين آفة.

وما أحسن قول الشافعي \_ رحمه الله \_: إذا أراد أن يتكلم نظر ؛ فإن ظهر له أنه لا ضرر فيه تكلم أو ظهر له فيه [ق / ٤٣ \_ ب] ضرر أو شك أمسك .

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري ـ رحمه الله ـ: الصمت سلامة ـ وهو الأصل ـ والسكوت في وقته من أشرف الخصال .

وسمعت أبا علي الدقاق \_ رحمه الله \_ يقول: من سكت عن الحق ؛ فهو شيطان أخرس. قال: فأما إتيان أهل المجاهدة والسكوت ؛ فإذا عرفوا ما في الكلام من الآفات ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا من الآفات ، وذلك لغير أرباب الرياضة ، وهذا أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق .

وقال الفضيل بن عياض: « من عد كلامه من عمله؛ قل كلامه فيما لا يعنيه  $^{(7)}$ . وعن ذي النون ـ رحمه الله ـ: « أصون الناس لنفسه: أملكهم للسانه  $^{(1)}$ .

وفي صحف إبراهيم \_ عليه الصلاة والسلام \_: « من عد كلامه من عمله ؛ قل كلامه »(٥) أو نحو هذا .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بنحوه (٦٤٧٨) من حديث أبي هريرة ﴿

<sup>(</sup>۲) قُ : ۱۸.

<sup>(</sup>٣) راجع و شرح الننوي عل صحيح مسلم، (٢ / ٢٠).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في والطبقات الكبرى ( ٥ / ٤١١) وراجع والمصدر السابق ٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في « الزهد » ( ص ٤٠) وكذا عبد الله بن المبارك في « زهده » ( ١ / ١٢٩ رقم ٣٨٣) كلاهما عن عمر بن عبد العزيز ظله .

وفيها: «وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه، مقبلًا على شأنه، حافظًا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه ه(١) وغير ذلك.

الثانية: إكرام الجار، وقد أسلفنا ما صح فيه، ومقصوده مقصود الحديث السالف: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» أعني: من الألفة والاجتماع واتفاق الكلمة، وضده مناف لذلك، وكانت الجاهلية تشدد أمر الجار ومراعاته وحفظ حقه، وكأن في الوصية بإكرامه: الرغبة في الإسلام، وهو راجع إلى قوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ (٢).

قال ابن عباس وغيره: «الجار: القريب النسب، والجنب: الذي لا قرابة بينك وبينه ها ابن عباس وغيره: «الجار: القريب وينه ها الله و المسلم، و ها الجنب الذمي، وقيل: ها القريب السكن منك، و ها الجنب البعيدة، ثم الجار المسلم له حقان، والقريب ثلاثة، والكافر واحد [ق / ٤٤ - أ] وحد الجار عندنا: أربعون دارًا من كل جانب، وهو قول الأوزاعي.

وقيل: من سمع الإقامة؛ فهو جار المسجد، وتعذر ذلك في الدور، وقيل: من سمع الأذان، وقيل: من ساكن رجلًا في محله أو مدينة.

فائدة: المجاورة مراتب ؛ بعضها ألصق من بعض ، أدناها: الزوجة ، قال الأعشى: أجارتنا بيني فإنك [طالق](1)

ثم الجيرة: [الخُلُط] (٥) بضم الخاء واللام ؛ جمع خليط.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في (صحيحه) ضمن حديث أبي ذر الطويل (٣٦١).

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في (شعب الإيمان) ( ٧ / ٧٧).

<sup>(</sup>٤) في (الأصل): طالقة. والمثبت من حاشية (الأصل).

<sup>(</sup>ه) في (الأصل): الخُليط. والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله نعالى ـ وراجع (اللسان) ( مادة: خلط).

[الثالثة] (۱): إكرام الضيف، وهو من أخلاق الأنبياء والصالحين وآداب الإسلام، وقد أوجب الضيافة ليلة واحدة: الليث بن سعد \_ رحمه الله \_ عملًا بقوله: « ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم (1) وبقوله \_ في حديث عقبة \_: « إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغى (1).

وحمله عامة الفقهاء على الأدب، وأنها من مكارم الأخلاق ومحاسن الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «جائزته: يوم وليلة» والجائزة: العطية والمنحة والصلة، وذلك لا يكون إلا مع الاختيار، وقل استعمالها في الواجب.

وقوله: «فليكرم» يدل عليه، وقد قرنه بإكرام الجار، وتأولوا الأحاديث على أنها كانت في أول كانت في أول كانت في أول الإسلام؛ إذ كانت المواساة واجبة، أو كان ذلك للمجاهدين في أول الإسلام؛ لقلة الأزواد، أو المراد به: من لزمته الضيافة من أهل الذمة.

واختلف [هل] (1) الضيافة على الحاضر والبادي، أم على البادي فقط ؟ فذهب الشافعي ومحمد بن الحسن إلى الأولى، وقال مالك وسحنون بالثاني.

وقد جاء في حديث: « الضيافة على أهل الوبر ، وليست على أهل المدر » (°) لكنه عند أهل المعرفة موضوع ، كما نقله القاضي ، قال : وقد تتعين الضيافة [ق / ٤٤ - ب] لمن اختار محتاجًا وخيف عليه [الهلاك] (١) وعلى أهل الذمة إذا شرطت عليهم .

<sup>(</sup>١) في ﴿ الأصل ٤ : الثالث . والمثبت هو الصواب ــ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في «سننه» ( ٣٧٥٠) وابن ماجه في «سننه» ( ٣٦٧٧) كلاهما عن أبي كريمة المقدام ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» ( ٢٤٦١) ومسلم في «صحيحه» ( ١٧٢٧).

<sup>(</sup>٤) في (الأصل): أهل. والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى.

<sup>(°)</sup> أخرجه القضاعي في ( هسند الشهاب ) ( ٢٨٤) من حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ وقال العجلوني في و كشف الخفاء ) ( ٢ / ٤٧) : رواه القضاعي ، عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ قال القاري : لا أصل له . (٦) من هامش ( الأصل ) .

#### تتمات:

إحداها: «الضيف»: هو القادم على القوم النازل بهم، ويقال: ضيف للواحد والجمع، ويجمع أيضًا على أضياف وضيوف وضيفات، والمرأة ضيف وضيفة، وأضفت الرجل وضيفته: إذا أنزلته بك، وضيفت الرجل ضيافة: إذا نزلت عليه، وكذلك تضيفته.

ثانيها: لا يخفى استثناء المكره من هذا للتجاوز عنه ؛ فإذا أكره على قول شر أو سكوت عن خير وشر ، أو خاف على نفسه من قول خير ، ونحوه ممن خاف من إنكار منكر ونحوه ؛ فهو معذور .

ثالثها: الجار المؤذي والفاسق والمبتدع أو نحوهم هل يهانون ردعًا لهم عن فجورهم، أو يكرمون من حيث أنهم جار، ويهانون من حيث أنهم (١) فجار ؟ والكافر يرعى جواره ؛ فالفاسق ونحوه أولى ، كما قال بعضهم في حديث: « في كل كبد حري أجر (7): حتى الحية والكلب العقور ونحوه يطعم ويسقى إذا اضطر إلى ذلك ثم يقتل ، فيه نظر واحتمال .

رابعها: فيه أن إكرام الضيف عبادة ولا ينقضها ضيافة الأغنياء، ولا يغيرها تقديم اليسير مما عنده؛ فإكرامه أن يسارع إلى مؤانسته وإظهار البشر له، وقد ذكرت أنواع الضيافات في «لغات المنهاج» فسارع إليه.



<sup>(</sup>١) زاد في ( الأصل ) هنا: في . ولعلها مقحمة ، والله \_ تعالى \_ أعلم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في وصحيحه، ( ١٧٣) ومسلم في وصحيحه، ( ٢٢٤٤) كلاهما عن أبي هريرة هذه.

## الحديث السادس عشر

عن أبي هريرة ﷺ «أن رجلًا قال للنبي ﷺ: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارًا، قال: لا تغضب ».

رواه البخاري<sup>(١)</sup>.

وراويه سلف التعريف به .

ومعنى الحديث: الحذر من أسباب الغضب، وعدم التعرض للأمور الجالبة له؛ فأما [ق / 20 - أ] نفس الغضب فطبع لا يمكن إزالته من الجبلة، وقد جمع الشارع في هذه الكلمة جوامع خير الدنيا والآخرة؛ لأن الغضب يؤول إلى التقاطع والتدابر ومنع الرفق، وربما مال إلى الأذى.

وفي «الموطأ» (٢): «قال رجل: يا رسول الله [علمني] (٢) كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي [فأنسي] قال: لا تغضب» وقد مدح الرب \_ جل جلاله \_ الذين يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم، وأخبر أنما عنده خير وأبقى لهم من متاع الحياة الدنيا وزينتها، وأثنى على الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك.

وفي «مسند أحمد» و «سنن أبي داود» و «ابن ماجه» و «جامع

<sup>(</sup>١) ١ صحيح البخاري، ( ٦١١٦).

<sup>(</sup>٢) دموطأ مالك ( ١٦١٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في ﴿ الْأَصْلِ ﴾ : كلمني . والمثبت من ﴿ مُوطًّا مَالَكُ ﴾ وهو الصواب \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ الْأَصْلِ ﴾ : فأفتيني . والمثبت من ﴿ مُوطًّا مَالَكُ ﴾ وهو الصواب \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>.(10719)(0)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۱۷۷۷).

<sup>. (</sup>٤١٨٦) (Y)

الترمذي "(1) \_ وقال: حسن غريب \_ من حديث معاذ مرفوعًا: «من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه؛ دعاه الله \_ عز وجل \_ على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء " وقد أوضحت الكلام على ذلك في « شرح صحيح البخاري " فراجعه منه تجد ما يشفي الغليل، ويجوز أن يكون الشارع فهم من هذا الرجل كثرة الغضب؛ فخصه بذلك.

ويروى (أن يحيى بن زكريا \_ عليهما السلام \_ لما رأى أن عيسى \_ عليه الصلاة والسلام \_ مفارقه قال له: [أوصني] (٢) قال : لا تغضب . قال : لا أستطيع ! قال : لا تقتن مالًا . قال : حسبي ( $^{(7)}$  وفي طرقه \_ كما قال ابن عمر \_ : ((ما يبعدني من غضب الله ؟ قال : لا تغضب ( $^{(1)}$ ) .

وكان الشعبي ـ رحمه الله ـ يولع بهذا البيت:

ليست الأحلام في حين الرضا إنما الأحلام في حين الغضب ولأبى العتاهية:

أُقَلِّبُ طرفي مَرَّةً بعد مرَّةٍ لأعلمَ ما في الناس والأمرُ يَنْقَلِبُ فلم أر كنزًا كالقنوع لأهله وأن يجمل الإنسان ما دام في الطلب ولم أر فضلًا صح إلا على التقى ولم أر عقلًا تم إلا على الأدب [ق/٥٤\_ب] ولم أرفي الأعداء حين خبرتهم عدوًا لعقل المرء أعدى من الغضب وقال غيره: لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب.

<sup>.(1.11)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: أوصيني. والمثبت هو الصواب، وسيأتي قريبًا على الصواب ـ إن شاء الله تعالى. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/٧٧ رقم ٣٤٢٤٥) وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» (١١./١ رقم ٥٥٢) كلاهما عن عبد الله بن أبي الهذيل. وفيهما: «أوصيني». وقد ورد الحديث باللفظين، وسيأتي قريبًا ـ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (٢٩٦).

#### تتمات:

إحداها: لا يخفى أن هذا الغضب الدنيوي؛ أما الديني فمطلوب، فقد كان الشارع \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ يغضب إذا انتهكت الحرمات؛ لا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر للحق، وإذا غضب أعرض وأشاح، وكان بين حاجبيه عرق يدره الغضب، وهذا مع كونه أحلم الناس وأكثرهم صفحًا واحتمالًا، وهذا نهاية الكمال: الغضب في موضعه والحلم في موضعه.

إذا قيل (حلمًا) (1) قال للحلم مَوْضِعُ وحِلْمُ الفتى في غير موضعه جَهْلُ وطبُ الغضب المذموم: صح في «الصحيح» أن الاستعادة من الشيطان الرجيم تذهب ما يجده منه؛ فينبغي استعماله، والوضوء أيضًا، والانتقال من مكانه، واستحضار ما جاء في فضل كظم الغيظ.

قال الثوري والفضيل بن عياض وغيرهما وأفضل الأعمال: الحلم عند الغضب، والصبر عند الطمع».

ثانيها: حقيقة الغضب: فوران دم القلب وغليانه لإرادة الانتقام، وفي الحديث: «أنه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم؛ ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه واحمرار عينيه ؟! »(٢).

وأما غضب الجليل \_ جل جلاله \_ فهو إرادة الانتقام من العبيد \_ أعاذنا الله منه . ثالثها : هذا الحديث تضمن دفع أكبر شرور الإنسان ؛ لأن الشخص في حال حياته بين لذة وألم ، فاللذة سببها ثوران الشهوة أكلًا وشربًا وجماعًا ونحو ذلك ،

<sup>(</sup>١) في رواية : رفقًا . وفي أخرى : مهلًا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في (جامعه) ( ٢١٩١) قال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في (سننه) ( ٤٠٠٠) وأحمد في (المسند، (١١١٤٣) ثلاثتهم من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ.

والألم سببه ثوران الغضب؛ فإذا اجتنبه اندفع عنه نصف الشر؛ بل أكثره، ولهذا لما تجردت الملائكة \_ عليهم السلام \_ عن الغضب والشهوة تجردوا عن جميع الشرور البشرية [وبترك] (١) الشر فضل الحلم وبخوف [ق / 3 \_ أ] الرب يندفع ذلك.

كما يحكى عن بعض الملوك أنه كتب ورقة يذكر فيها: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، ويل لحاكم الأرض يرحمك من في السماء، ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، ويل لحاكم الأرض من حاكم السماء، اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. ثم دفعها إلى وزيره وقال: إذا غضبت فادفعها إلى، فجعل الوزير كلما غضب الملك دفعها إليه فينظر فيها فيسكن غضبه.

وقد أمر الشارع \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ بالانتقال عن الحالة التي هو فيها : إن كان قائما بالقعود ، وإن كان قاعدًا فبالاضطجاع ، والقصد به : البعد عن هيئة الوثوب والتسرع إلى الانتقام ما أمكن ؛ حسمًا لمادة المبادرة .

وما أحسن قول معاوية بن أبي سفيان الأموي ﴿ اللَّهُ عَلَّهُ :

« ما غضبت على من أقدر عليه ، وما غضب على من أقدر عليه »(١)

والمراد: ما تعاطيت أسبابه ودفعته لأنه جبلي.

وحكي عن سيدنا موسى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ « أنه لما قيل له: ﴿ خُذْهَا وَلَا تَخَنَّ ﴾ (٢) لف كمه على يده يتاولها ، فقيل له: لو أذن الله ـ عز وجل ـ فيما تحذر هل كان ينفعك ذلك ؟ فقال: لا ؛ ولكني ضعيف ، ومن ضعف خلقت ! (٤) .

<sup>(</sup>١) في (الأصل): ويتذكر. وصوبها في هامش (الأصل)!.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) طه: ۲۱.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أي عاصم في « الزهد، ( ١ / ٦٣) عن وهب بن منه .

ثم من غلب طبعه الحيواني فهذا دفعه ضعيف دون من غلبت عليه الرياضة ؛ فإنه سهل عليه ، وإلا كان قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تغضب » تكلفًا أو أمرًا بما لا يطاق ، وإذا علم العبد أن لا فاعل إلا الله ، وأن الخلق آلة ؛ سهل عليه ذلك ، وإلا لكان غضبًا على الرب ، وهو ينافي العبودية أو المخلوق ، وهو إشراك ينافي التوحيد ؛ فلا معطي ولا مانع إلا الله ، والعبد آلة ؛ إما بقصد كالإنسان أو دونه كالدابة أو كالعصا المضروب بها ، و «ضرب موسى الحجر لما فر بثوبه »(1) إما من غلبة الطباع ، كما مر في لف كمه على يده ، أو تأديبًا له .

وقد ثبت «أن موسى \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ كان حديدًا ، حتى كان إذا غضب خرج شعر جسده من مدرعته كمسل النخل » ولهذا «لما علم ما أحدثه قومه بعده أخذ برأس أخيه يجره إليه ه(٢).

وكذا يحكى «أنه [ق / ٤٦ - ب] لما خرق الخضر السفينة غضب موسى، وأخذ برجل الخضر ليلقيه في البحر، حتى ذكره يوشع عهده مع الخضر؛ فخلاه »(٢).

خاتمة: قوله: «فردد مرارًا» يعني: أن السائل كرر السؤال مرارًا بقوله: «أوصني يا رسول الله» لأنه لم يقنع بقوله: «لا تغضب» وطلب وصية أبلغ منها وأنفع، فلم يزده عليها؛ لعلمه بعموم نفعها، ونبه السائل على ذلك بتكرارها، وصار هذا كما قال له العباس: «علمني دعاءً أدعو به يا رسول الله؟ فقال له: سل الله العافية. فعاوده العباس مرارًا، فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة؛ فإنك إذا أعطيت العافية أعطيت كل خير »(1) أو كما قال.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٧٤) ومسلم في اصحيحه، (٣٣٩) كلاهما عن أبي هريرة فلله.

<sup>(</sup>٢) أورده القرطبي في الفسيره، (٦ / ٧٢) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه ، والله - تعالى - أعلم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في (جامعه) ( ٢٥١٤) قال الترمذي : هذا حديث صحيح . وأحمد في ( المسند » ( ٤) أخرجه الترمذي في (مسنده » ( ٢٦١) عن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ـ رضى الله عنهما .

وكذلك لما قال لأصحابه: واجتمعوا؛ فإني أتلو عليكم ثلث القرآن. فاجتمعوا؛ فتلا عليهم سورة الإخلاص، ثم دخل منزله فأقاموا ينتظرونه فيكمل لهم ثلث القرآن، فخرج عليهم فقال: ما تنتظرون ؟! أما إنها تعدل ثلث القرآن ه(١) يعني: سورة الإخلاص.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (صحيحه) ( ٨١٢) من حديث أبي هريرة ظله.

## الحديث السابع عشر

عن أبي يعلى شداد بن أوس على عن رسول الله على قال: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » .

رواه مسلم(۱) ...

# الكلام عليه من وجوه:

وهو حديث جامع لقاعدة الدين العامة ، فهو متضمن لجميعه ؛ لأن الإحسان في الفعل هو إيقاعه على مقتضى الشرع أو العقل ، ثم إما أن يتعلق بمعاشه أو بمعاده ، والأول بسياسة نفسه وبدنه وأهله وإخوانه وملكه والناس ، والثاني : الإيمان والإسلام عمل القلب والجوارح ، كما مر في حديث جبريل ـ عليه السلام \_ فإذا أحسن في هذا كله على وجهه فقد حصل كل خير وسلم من كل ضير .

# [ق / ٤٧ ـ أ] الوجه الأول: في التعريف براويه:

هو أبو يعلى - ويقال: أبو عبد الرحمن - شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري النجاري المدني ابن أخي حسان بن ثابت، له ولأبيه صحبة، وأمه: صريمة، من بني عدي بن النجار، نزل بيت المقدس وأعقب بها ومات بها بظاهر باب الرحمة بعد الخمسين عن خمس وسبعين، وغلط من عده بدريًا؛ وإنما البدري والده.

فائدة : اشترك في كنية شداد بأبي يعلى جماعة ؛ منهم حمزة ، ويقال : أبو عمارة ،

<sup>(</sup>١) (صحيح مسلم » ( ١٩٥٥) وفيها: ( فأحسنوا الذبح » قال النووي في ( شرح صحيح مسلم » : وأما قوله ﷺ: ( فأحسنوا الذبح » فوقع في كثير من النسخ \_ أو أكثرها \_ : ( فأحسنوا الذبح » بفتح الذال \_ بغير هاء \_ وفي بعضها : ( الذبحة » بكسر الذال وبالهاء كالقتلة ، وهي الهيئة ، والحالة أيضًا . راجع ( شرح النووي لمسلم » ( ٧ / ١١٥) .

ومنهم أبو يعلى الموصلي صاحب (المسند، ومنهم الفراء الحنبلي القاضي.

ثانيها: في ألفاظه ومعانيه:

معنى «كتب»: أمر وحرض عليه، وأصل «كتب»: أثبت وجمع، ومنه: قوله تعالى: ﴿ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ (١) أي: أثبته وجمعه، ومنه: كتبت البغلة: جمعت حياها، ويستعمل «كتب» بمعنى: أوجب، نحو: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ﴾ (٢) ، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ (١) ونحوه كثير.

ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ (\*) وقوله تعالى: ﴿وَاَحْسِنُو ﴾ (ئ) وتحوه ، و «على » يجوز أن تكون بمعنى « إلى » أي : كتب الإحسان إلى كل شيء ـ أو في ـ أي : في كل شيء ، قال تعالى : ﴿وَاَتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى اللَّهِ سُلَيْمَانً ﴾ (\*) أي : في ملكه ، ويقال : كان على عهد فلان ؛ أي : في عهده ، حكاه العتبي .

ويحتمل أن يكون [«على»] (^) بمعنى «إلى» أي: كتب الإحسان في الولاية على كل شيء، حتى مما ذكره، ولا يترك آلته كالَّة يعذب الحيوان، وإنما ذكر القتلة والذبحة؛ لأنهما غاية الأذى في الحيوان، ولا يبقى بعدهما للإحسان وجه، فإذا كان الإحسان فيما هو العلة في الأذى؛ فكيف بغير ذلك ؟! والإحسان هنا بمعنى الإحكام

<sup>(</sup>١) المجادلة: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) النحل: ٩٠.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٩٥، المائدة: ٩٣.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٠٢.

<sup>(</sup>A) سقطت من ( الأصل ، والأولى إثباتها \_ إن شاء الله تعالى .

والإكمال ، والتحسين في الأعمال المشروعة مطلوب ، فحق على من شرع في شيء منها أن يأتي به على غاية كماله ويحافظ على آدابه المصححة والمكملة له ، وإذا فعل قبل عمله واثر ثوابه .

ولما كان العلماء ورثة الأنبياء؛ فمما ورثوه: تعليم الناس كيفية الإحسان إلى كل شيء [ق / ٧٤ - ب] ألهم الله - سبحانه وتعالى - الاستغفار للعلماء مكافأة لهم على ذلك ، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض؛ حتى الحيتان في الماء»(١).

وقد جاء في التنزيل: ﴿ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضُ ﴾ (٢).

و « القتلة » بكسر القاف: الهيئة والحالة ، والمصدر بالفتح ، و « الذبحة » بكسر الذال \_ أيضًا \_ من باب الهيئة كالجلسة والركبة ؛ أي: هيئة القتل والذبح .

وجاء في رواية: « فأحسنوا الذبح » (٣) وهو بالفتح بغير هاء مصدر ، وبالهاء: الهيئة كالقتلة ، وأصل الذبح: الشق والقطع.

قال الشاعر:

كأنَّ بين فَكُها والفَكُ فأرة مسكِ ذُبِحَتْ في سكَ وقوله: «وليحد» هو بضم الياء، يقال: أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى. و «الشفرة»: المدية، وهي السكين ونحوه مما يذبح به، سميت باسم شفرها وهي حده؛ تسمية باسم حده.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في « سننه » ( ٣٦٤٢) والترمذي في « جامعه » ( ٢٦٨٢) قال الترمذي: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة ، وليس هو عندي بمتصل. وابن ماجه في « مسنده » (٢١٧١) جميعهم عن أبي اللرداء ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الشورى: ٥.

<sup>(</sup>٣) وصحيح مسلم ٥ ( ١٩٥٥).

وقوله: «وليرح» بضم الياء، يقال: أراح يرح إراحة: إذا أدخلت الراحة إلى الشيء، أو تسبب إلى حصولها له بوجه.

و «الذبيحة»: المذبوحة، فعيلة بمعنى مفعولة؛ كأنه قال: الدابة الذبيحة، أو تكون من باب غلبة الاسم عليه على الوصف.

الثالث: الإراحة بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ، ولهذا قال فيمن ولي القضاء: « ... فقد ذبح بغير سكين » (١) أي: عرض نفسه لعذاب يجد فيه ألمّا كألم الذبح بغير سكين .

ويستحب أن لا يحدها بحضرة الذبيحة ، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ، ولا يجرها [بل يسوقها] (٢) إلى مذبحها \_ وحكي جوازه \_ ولا يصرعها بغتة ، ولا يجرها إلى مذبوحها ، عن مالك .

وإحسان القتلة عام في كل قتل، ومنه: القصاص ولا يقصد التعذيب، وقد «نهى عليه الصلاة والسلام عن صبر البهائم o(1) وهو حبسها للقتل وغيره، ولعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا وهو حرام، وينبغي إحضار نية القربة [ق / o(1) ويستحب توجيهها إلى القبلة والتسمية، وتركها إلى أن تبرد، ويعترف بالمنة في ذلك لتسخيره لنا والإنعام علينا به، ومن الإحسان إليها: أن لا تحمل فوق طاقتها، ولا تركب واقفة إلا لحاجة، ولا يحلب منها إلا ما لا يضر بولدها، ولا يشوي السمك والجراد حتى تموت.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في ( سننه ) ( ٣٥٧١) والترمذي في ( جامعه ) ( ١٣٢٥) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . والنسائي في ( الكبرى ) ( ٩٢٣٥) وأحمد في ( مسنده ) كلهم عن أبي هريرة فظه .

<sup>(</sup>٢) من حاشية (الأصل).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في (صحيحه) (١٩٥٦) من حديث أنس كا.

#### تتمات :

الأولى: قوله: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء ...» هو قاعدة عامة كلية ، ثم ذكر منها التخفيف في القتل والذبح في الحيوان ، ويجوز ذكر ذلك ؛ إما لأن الجاهلية كانوا يخالفون ذلك ، كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما ذكر معها ، وكانوا إذا ذبحوا يذبحون بالكال(١).

الثانية: تفاصيل الإحسان إلى كل شيء لا تنحصر، وقد أسلفنا جملة من أفراده. ومثله: الإحسان إلى الملائكة بالأدب معهم، لا سيما كاتباه؛ فهي تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.

ومن ذلك: الإحسان في قتل الوزغ أول مرة، ودونها في الثاني ثم في الثالث، والموجود الحادث هو المحتاج إلى الإحسان؛ لأن القديم مستغن بذاته تعالى، والحادث إن كان عرضًا فلا يتأتى الإحسان إليه، وإن كان جوهرًا؛ فإن كان جمادًا فكذلك، وإن كان نباتًا أو حيوانًا فهو موضع الإحسان.

ومذهب أحمد أن الحي إذا تطوع بقربة وأهدى ثوابها لمسلم ميت ؛ نفعه ذلك ، وكذا لحي \_ على الأصح .

ومن ذلك: الإحسان إلى الجن؛ مؤمنهم وكافرهم بدعائهم إلى الخير، وقد أكرمهم الشارع وأقراهم بأن جعل العظم زادهم والروث لدوابهم، ولنا فيه أسوة حسنة، وأما المؤذي كالحشرات والفواسق الخمس؛ فقد خرجت بالنص.



<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ، والله \_ تعالى \_ أعلم .

#### الحديث الثامن عشر

عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل علله عن رسول الله عن أبي ذر الله عن الله عنه ال

رواه الترمذي(١) وقال: حسن. وفي [ق / ٤٨ ـ ب] بعضها: حسن صحيح.

## الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه:

أما أبو ذر \_ ويقال: أبو الذر \_ ففي اسمه أقوال؛ أشهرها ما ذكره:

جندب \_ بفتح الدال وضمها ، وربما كسرت \_ بن جنادة \_ بضم الجيم \_ وقيل : ابن برير ، وقيل : إنه لقب ، وقيل : ابن عبد الله ، وقيل : ابن السكن ، وقيل : يزيد \_ وهو وهم \_ أمه : رملة بنت الوقيعة \_ بن حرام بن غفار ، وكان أخا عمرو بن عبسة لأمه ، كان رابع في الإسلام أو خامسه ، أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه ، ثم قدم المدينة وهو أول من حيًّا رسول الله ﷺ بتحية الإسلام .

قال الشارع ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ في حقه : « ما أظلت الخضراء ، ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه  $^{(7)}$  مات بالربذة سنة إحدى ـ أو اثنتين ـ وثلاثين في خلافة عثمان ، وصلى عليه : ابن مسعود ، فأقام عشرة أيام ثم مات بعد عاشرة ، يرحمه الله ،

<sup>(</sup>١) و جامع الترمذي » (١٩٨٧) وصححه الحاكم أيضًا في ومستدركه » (١ / ٤٥) فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «جامعه» (٣٨٠١) وابن ماجه في «سننه» (١٥٦) وأحمد في «مسنده» (١٥٦) ثلاثتهم عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ وصححه الحاكم في «مستدركه» (٣٤٢/٣).

الحديث الثامن عشر \_\_\_\_\_\_\_ ١٧٧

وهو أحد النجباء.

قال علي \_ كرم الله وجهه \_ : « وعاء ملئ علمًا ، ثم أوكي عليه فلم يخرج منه شيء حتى قبض » (١) وكان أصدق الناس لهجة .

وأما معاذ؛ فهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الخزرجي المدني من نجباء الصحابة، شهد المشاهد وروى وجمع القرآن في حياة رسول الله ﷺ وكان يشبه بإبراهيم \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ كان أمة قانتًا لله، وكان أعلمهم بالحلال والحرام.

مات سنة ثمان عشرة بالأردن بالطاعون عن ثمان وثلاثين سنة أو أقل، وقبره بشرقى غور بيسان (٢).

ثانيها: معنى قول الترمذي: حسن صحيح، أنه روي من وجهين: وجه كذا، ووجه كذا، ووجه كذا، كذا ، كذا قيل، وهو مردود عليه؛ إذ يقول: أثره لا يعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أوضحت ذلك في والمقنع في علوم الحديث، تأليفي.

ثم اعلم أن نسخ الترمذي تختلف بالحسن والصحيح ؛ ففي بعضها : حسن ، وفي بعضها : حسن صحيح ، وذلك بحسب اختلاف الرواة عنه ؛ لكتابه والضابطين له .

ثالثها: سبب هذا الحديث أن أبا ذر لما أسلم قديمًا أمره الشارع أن يلتحق بقومه ؛ عسى أن ينفعهم [ق / 8 2 - أ] الله به ، ولما رأى حرصه على المقام معه بمكة ، وعلم الشارع - صلوات الله وسلامه عليه - أنه لا يقدر على ذلك قال له: « اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ... » .

والمراد: ترك المؤاخذة ، ويجوز أن يكون المحو حقيقة ، وهو موافق لقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) أورده الحافظ المزي في وتهذيب الكمال ، ( ٢١ / ٢١٥) في ترجمة أبي ذر الغفاري فظاله .

<sup>(</sup>٢) مدينة بالأردن بالغور الشامي، ويقال هي: لسان الأرض، وهي بين حوران وفلسطين «معجم البلدان» (١ / ٢٧).

﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ (١) وهي نزلت في ذلك الذي أصاب من تلك المرأة ما دون الجماع، وأمره الشارع \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ بالوضوء والصلاة، فقال معاذ: هذا له خاصة أم للناس عامة ؟ فقال: ﴿ بل للناس عامة » (١) وقال: ﴿ ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد؛ إلا كتب الله له بكل خطوة يطؤها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها خطيئة »(١) فقال تعالى: ﴿ لَيْسَ البِّرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ... ﴾ (١) الآية، وقوله (١٠): ﴿ الَّذِينَ عَامَنُوا وَكُونَ ﴾ (١) .

فمن اتقى بما في الآية الأولى من الإيمان والإسلام فهو متق ، والمتقى ولي الله ؟ فصار معنى قوله : ( اتق الله حيثما كنت » تكن ولي الله بتقواك إياه ، وحصل لك لوائح وضح الحمد والثناء ﴿ وَإِن تَصَّبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنّ ذَالِكَ مِنْ عَرْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ (٢) والحفظ والحراسة من الأعداء ﴿ وَإِنْ تَصَّبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمُ مَ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴾ (٨) .

والثانية: والنصر ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ﴾ (١٠) و ﴿ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ (١٠) والنجاة من

<sup>(</sup>١) هود: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣١١٥) في حديث طويل عن أبي اليسر كعب بن عمرو، وعن معاذ بن جبل الله (٣١١٣) قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وكذا أخرجه أحمد في و مسئده (٢٢٠٦). قلت: وله شاهد عن ابن مسعود عند البخاري في و صحيحه (٢٦٨٧) ومسلم في و صحيحه (٢٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في ( صحيحه ) (٦٥٤) من حديث ابن مسعود رهم.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) زاد في (الأصل): و. وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٦) يونس: ٦٣، النمل: ٥٣، فصلت: ١٨.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ١٨٦.

<sup>(</sup>٨) آل عمران: ١٢٠.

<sup>(</sup>٩) النحل: ١٢٨.

<sup>(</sup>١٠) البقرة: ١٩٤، التوبة: ٣٦، ١٢٣.

الشدائد والرزق الحلال ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَعْمَل لَهُ بَعْرَهُا \* وَيَرْدُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ﴾ (١) وإصلاح العمل ﴿ اَتَّقُوا اللّهَ وَقُولُواْ فَوْلًا سَلِيلًا \* يُعْلِع لَكُمْ أَعْمَلْكُونَ ﴾ (١) وغفران الذنوب ﴿ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ كَفَلَيْنِ مِن رَجْمَتِهِ وَوَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ كَفَلَيْنِ مِن رَجْمَتِهِ وَوَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ كَفَلَيْنِ مِن رَجْمَتِهِ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فَوَلَا تَمْشُونَ بِهِ عَلَى اللّهَ وَالمحبة ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُنْقِينَ ﴾ (٥) وما أعظمها وَبَعْمَل لَكُمْ نُولًا تَمْشُونَ بِهِ عَلَى اللّهِ القَلْمَلَيُ ﴾ (١) والمحبة ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُنْقِينَ ﴾ (٥) والمحبة وأنفها ، والإكرام ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَنْقَلَكُم ﴾ (١) والبشارة عند الموت ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

# من عرف الله فلم تغنه معرفته ألا فذاك الشقي [ق/8 عـ ب] ما يصنع العبد بعز الغنى والعز كل العز للمتقي وكتب على بعض القبور:

## ليس زاد سوى التقى فخذي منه أو دعي

رابعها: اشتمل هذا الحديث على أحكام ثلاثة: حق الله ، وحق المكلف ، وحق العباد ؛ فأما حق الله ـ تعالى ـ : فحيثما كنت تتقيه ؛ فهو ناظر إليك ومعك ورقيب . و « التقوى » لفظة وجيزة جامعة لكل خير ديني ودنيوي ؛ لأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي ، وعبر عنه بعضهم : أن لا يراك حيث نهاك ، ولا يفقدك حيث

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٢، ٣.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٧٠، ٧١.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٧١.

<sup>(</sup>٤) الحديد: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) التوبة: ٤، ٧.

<sup>(</sup>٦) الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٧) يونس: ٦٣، ٦٤.

<sup>(</sup>٨) الليل: ١٧.

<sup>(</sup>٩) آل عمران: ١٣٣.

أمرك ، ولهذا قال بعضهم: إذا أردت أن تعصيه فاعصه حيث لا يراك ، أو اخرج من داره ، أو كل غير رزقه ! .

وبتقوى الله يتضمن ما يتضمنه الحديث السالف: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء » وكذا ما تضمنه حديث جبريل السالف من الإيمان والإسلام والإحسان؛ لأن سائر أحكام التكليف لا تخرج عن الأمر والنهي ، فإذا اتقى الله بفعل ما أمر وترك ما نهى ؛ فقد أتى بجميع وظائف المكلفين.

وأما حق المكلف فمحو الحسنة بالسيئة ، كما سلف : ﴿ فَالِكَ فِكُرَىٰ لِللَّذِكِينَ ﴾ (ا) أي : عظة لمن اتعظ؛ فلا تعجز أيها المسكين إذا أتيت سيئة بقلبك أو لسانك أو جوارحك ، احتال بأن تتبعها بحسنة من صلاة أو صدقة \_ وإن قلَّت \_ أو ذكر .

و « الباقيات الصالحات »: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، أو سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم ؛ فإنه أحب الكلام إليه ، وحبيب إلى الرحمن ، وخفيف على اللسان ، وثقيل في الميزان \_ كما سيأتي .

فإن عجزت عن إتباع الحسنة بالسيئة فأنت مخذول، والسيئة الصغيرة مقابلة بالحسنة الصغيرة والذكر اليسير والكبائر بالتوبة والإنابة.

وأما حق العباد فهو مخالقتهم \_ أي: معاشرتهم \_ بخلق حسن ؛ فعاملهم بما تحب أن يعاملوك به من كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه ؛ أي: عامل الناس [ق / • ٥ \_ أ] بما تحب أن يعاملوك به من كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه (٢) فتجمع القلوب ويتفق السر والعلانية ؛ فتأمن الكيد والشر ، وذلك جماع الخير وملاك الأمر \_ إن شاء الله تعالى \_ وأثقل ما وضع في الميزان : خلق حسن .

وصح أن نبينا محمد ﷺ قال: «إن خياركم أحاسنكم أخلاقًا "(") وجاء: «إن

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱٤.

<sup>(</sup>٢) زاد في «الأصل»: أي: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به !.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في (صحيحه ١ (٢٣٢١) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما .

العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار القائم بالليل ...»(١) الحديث .

وهو من سيما النبيين والمرسلين وخصوص المؤمنين، ويكفي في ذلك مدح الباري \_ سبحانه وتعالى \_ نبيه محمد رسول الله (٢) \_ صلوات الله وسلامه عليه \_: الخلق: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ ﴾ (٢) قال الجوهري \_ رحمه الله \_: الخلق: السجية.

يقال: خالق المؤمن، وخالق الفاجر، وفلان يتخلق بغير خلقه؛ أي: يتكلفه. قال الشاعر:

# إِنَّ التَّخَلُّقَ يأتي دُونَهُ الخُلُّقُ

والخلق وإن كان سجية في الأصل فيتخلق، وإن كان بغير خلقه حتى يتصف بالأخلاق الجميلة الرضية الزكية.

قال بعض الحكماء: عليك بالخلق مع الخلْقِ، وبالصدق من الحق.

وحسن الخلق خير كله ، والعبد لا يؤمر بما طبع عليه ؛ فإنه تحصيل حاصل ، فكذا أمر الشارع \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ بتحصيله وبكسبه .

خاتمة: قد يستدل به على اكتساب الولاية وإلا لم يصح الأمر بها ، والجمهور على أنها موهبة كالنبوة ؛ نعم التحقيق أنها مترتبة على زكاة النفس وصلاح العمل ، كالرزق فضل الله ، وهو مرتب على الأسباب والإكساب التي جرت بها العادة في حصول الرزق ، وكما قال تعالى : ﴿ فَآمَشُوا فِي مَنَاكِبُهَا وَكُلُوا مِن رِّزَقِدِتُ ﴾ (أ) وقال : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في ( سننه ) (٤٧٩٨) وأحمد في ( مسنده ) (٢٤٣٥٥) وابن حبان في ( صحيحه ) (١) أخرجه أبو داود في ( مستدركه ) (١ / ٠٠) فقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٢) زاد في (الأصل): 雞.

<sup>(</sup>٣) القلم: ٤.

<sup>(</sup>٤) الملك: ١٥.

أَيِمَّةُ يَهْدُوكَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً ﴾ ('' وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ بُسَرِعُوكِ فِي الْخَيرَتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبُ وَرَهَبُ أَوْ وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾ ('' علل ما منَّ به عليهم من مسارعتهم إلى الخيرات وما بعده.

يريدُ المرءُ أن يُعطى مُناهُ ويـأبـى الله إلا مـا أرادا يقولُ المرءُ فائِدَتِي ومَالي وتقوى اللهِ أفضلُ ما استفادا

[ق / 00 - ب] أخرى: صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن خياركم أحاسنكم أخلاقًا »(٢) كما سلف. وقال أيضًا صلوات الله وسلامه عليه: «اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خُلُقي »(٤) وقال ﷺ: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا »(٥) «وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم »(١).

وللشافعي ــ رحمه الله ـ قولان : إن الخلق حسنه وقبيحه جبلة في العبد كلونه أم لا .

فعن ابن مسعود ﴿ أَنَّهُ جَبَّلَةً ، وقد فرغ ربك من أربع: الخَلْق ، والخُلُق ،

<sup>(</sup>١) السجدة: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في ( مسنده ) (٣٨٢٣) عن ابن مسعود الله وكذا الطيالسي (٣٧٤) وابن حبان في ( ٥٠١ / محيحه ) (٩٥٩) والبيهقي في ( الشعب ) (٨٥٤٢) وأورده الهيثمي في ( المجمع ) (١٠ / ١٠) وقال رواه أحمد وأبو يعلى ، وقال : ( فحسن خلقي ) ورجالهما رجال الصحيح غير عوسجة ابن الرماح ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في « جامعه » (١١٦٢) وابن حبان في « صحيحه » (٤١٧٦) والدارمي في « سننه » (٢٧٩٢) والبيهقي في « الشعب » (٢٩٨١) من حديث أي هريرة ظلله فصححه الحاكم في « مستدركه » (١ / ٣) من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لم يخرج في « الصحيحين » وهو صحيح على شرط مسلم. وأيضًا قال الحاكم (١ / ٥٣): رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه .

والرزق والأجل °<sup>(۱)</sup> .

وقال الحسن ـ رحمه الله ـ : « من أعطي حسن صورة وخلقًا حسنًا وزوجة صالحة ؛ فقد أعطي خير الدنيا والآخرة » وعن ابن مسعود ﷺ ـ رفعه ـ : « إن الله قسم بينكم أرزاقكم »(۱) .

وإثابة الرب \_ جل جلاله \_ لعبده كاستعمال ذلك فيما أمر فيه ؛ كالشجاعة .

وقال آخرون: إنه كسبي، وهو ظاهر الحديث؛ إذ لو كان جبليًّا لما أمره به، وقال عمر في المسلم الم

وقد يكون في الرجل عشرة أخلاق: تسعة صالحة وخلق سيئ فيفسد التسعة الصالحة الخلق السيئ؛ فاتق عثرات اللسان.

وقال صعصعة بن صوحان لابن أخيه زيد \_ رضي الله عنهما \_: « جالس المؤمن وخالق الفاجر ؛ فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن ه (٤) .



<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في وصننه، (١٣) والبيهقي في والكبرى، (٦ / ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠ / ٩٠) وقال: رواه الطبراني موقوفًا، ورجاله رجال صحيح. وصححه الحاكم في «مستدركه» (٢ / ٤٤٧) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في والكبير، (٩ / ٢٤٢ رقم ٩١٩٠) والبيهقي في والكبرى، (٥ / ١٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه إسحاق بن رهوايه في « مسنده » (٣ / ١٠١٧).

### الحديث التاسع عشر

عن أبي العباس عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : «كنت خلف رسول الله عنهما ـ قال : «كنت خلف رسول الله عنهما الله يحفظك ، احفظ الله تجده الله عنهما أن يا غلام ، إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن [ق / على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف » .

رواه الترمذي (١) وقال: حسن صحيح.

وفي رواية غير الترمذي: « احفظ الله تجده أمامك ، تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرًا »(٢) .

# الكلام عليه من وجوه:

وهو حديث عظيم الموقع، وهو أصل في رعاية حقوق الله، والتفويض لأمره. أحدها: في التعريف براويه:

وهو حبر الأمة وبحرها ض دعا له رسول الله ﷺ بأن يفقه في الدين، ويعلم التأويل، ودعا له بالحكمة، ومناقبه سائرة.

<sup>(</sup>١) (جامع الترمذي، (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في « مسنده » (٣٠ ٨٠) والطبراني في « المعجم الكبير » (١١ / ١٢٣ رقم ١١٢٣) وعبد بن حميد في « مسنده » (٣ / ٦٣٦) وصححه الحاكم في « مستدركه » (٣ / ٥٤١ – ٥٤٠) فقال: هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ إلا أن الشيخين رضي الله عنهما ـ لم يخرجا شهاب بن خراش ولا القداح في « الصحيحين » وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا .

وقد ذكرتُ في رجال «العمدة» فيها ورقات؛ فراجعها منه.

مات سنة ثمان وستين \_ وقيل: سنة سبعين \_ وولد قبل الهجرة بأربع سنين ، ودفن بالطائف ، ورأى جبريل مرتين ﷺ .

الثاني: لا زال ابن عباس موفقًا من صغره، وقد استأذنه \_ وهو على يمينه حين شرب \_ في إعطائه الأشياخ؛ فأجاب بعدم الإيثار(١)، فلما رأى أهليته أوصاه بما ذكر.

الثالث: فيه جواز الإرداف على الدابة، وقد أفرده ابن منده \_ رحمه الله \_ بالتأليف، ومن جملتهم: معاذ والحسن والحسين، وجاء في بعض الروايات أنه كان خلفه على دابة \_ فرس أو بعير أو غيره.

الرابع: في ألفاظه (يا غلام) بضم الميم؛ لأنه نكرة مقصودة، وكان عمر ابن عباس إذ ذاك عشر سنين \_ على أحد الأقوال.

و ( الغلام ) : الصبي حين يفطم إلى سبع سنين ، وتصغيره : غليم ، والجمع : غلمة .

و «تجاهك» بضم التاء وفتح الهاء، و «أمامك» \_ بفتح الهمزة \_: ما يلي وجهك، وأصل «تجاه»: وجاه \_ بكسر الواو وضمها، قلبت واوها تاء.

و « جفت » بالجيم ؛ أي : فُرغ من الأمر وجفت كائنة ؛ لأن الصحيفة حال كائنها لا بد وأن تكون رطبة المداد أو بعضه بخلاف ما إذا فرغ [ق / ٥١ ـ ب] منها .

و « لما خلق الله \_ سبحانه وتعالى \_ القلم ثم النون \_ وهي الدواة \_ قال : اكتب . قال : وما أكتب ؟! قال : ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة \_ من عمل أو رزق [أو أثر \_ أو أجل] $^{(7)}$  أو أمر ؛ فجرى القلم بذلك ، ثم ختم العمل  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٢٢٤) من حديث سهل بن سعد ظله.

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : أو أكل . ولعل ما أثبتناه هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ وراجع « تفسير القرطبي » (١٨ / ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «سننه» (٤٧٠٠) والترمذي في «جامعه» (٢١٥٥) ـ قال الترمذي: وهذا حديث غريب من هذا الوجه ـ كلاهما من حديث عبادة ابن الصامت ﷺ وصححه الحاكم =

و « تعرَّف » بتشديد الراء ؛ أي : تحبب إليه بالطاعة واجتناب المخالفة حتى يعرفك في الرخاء مطيعًا ؛ فإذا وقعت في شدة عرفك بالطاعة فجعلك ناجيًا ، ويقال : « إن العبد إذا تعرف إلى الله في الرخاء ثم دعا في الشدة ؛ قال : هذا صوت أعرفه \_ وفي غيره : لا أعرفه \_ دعوه » (١) أو كما قيل .

وذكر العزيري<sup>(۱)</sup> ـ رحمه الله ـ أن الأمّة تنطلق على ثمانية أوجه ـ والمراد هنا : الخلق .

#### الخامس: في فوائده:

الأولى: قوله: «إني أعلمك كلمات» هو مقدمة يستدعي بها سمعه؛ ليفهم ما يسمع ويقع منه بموقع، وذكرها بصيغة القلة ليهونها، وهي وإن كانت قليلة فمعانيها جمة جليلة.

وفي رواية لمسلم في «كتاب الفصل للوصل» بعد: «كلمات ينفعك الله بهن» أي: بعلمهن، أو بالعمل بمقتضاهن، أو بمجموع ذلك؛ فهو على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.

الثانية: معنى « احفظ الله يحفظك »: احفظه بالطاعة يحفظك بالرعاية ؛ فإذا أطعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أحاطك بمعقبات له ﴿ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ

<sup>=</sup> في « مستدركه » (٢ / ٤٩٨) من حديث ابن عباس ﷺ فقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>١) أورد ابن رجب الحنبلي في « شرح أربعينه » المسمى بـ « جامع العلوم والحكم » (١ / ٤٧٥) معنى هذا الحديث عن سلمان الفارسي رهم فقال: وقال سلمان الفارسي: « إذا كان دعًاء في السراء ، فنزلت به ضراء ؛ فدعا الله \_ تعالى \_ قالت الملائكة: صوت معروف ! فشفعوا له ، وإذا كان ليس بدعاء في السراء ، فنزلت به ضراء ؛ فدعا الله \_ تعالى \_ قالت الملائكة: صوت ليس بمعروف ! فلا يشفعون له » .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولم أهتد إليه.

الحديث التاسع عشر \_\_\_\_\_\_\_ ١٨٧

# مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ (١)

ومعنى « احفظ الله تجده تجاهك » و « أمامك » أي : يراعيك في أحوالك ، ولا تكن مخالفًا له ؛ فإنك تجده تجاهك في الشدائد وفي كل الأحوال ، كما جرى للثلاثة أصحاب الصخرة الثابت في « الصحيح »(٢) .

وهذا في معنى الذي قبله [ق / ٢٥ - أ] وتأكيد له ، وهو شبه قوله تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بِهِ مِهِ مِن الذي قبله [ق / ٢٥ - أ] وتأكيد له ، وهو شبه قوله تعالى : ﴿ وَأَذَكُرُكُمْ ﴾ (أ) أي : اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة والعناية ، وهو من أبلغ المجاز وأحسنه ؛ إذ الجهة مستحيلة في حقه ، وهذا نحو قوله تعالى : ﴿ أَنَّ اللّهَ مَعَ المُنْقِينَ ﴾ (أ) ، ﴿ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّنْبِرِينَ ﴾ (أ) فالمعية معنوية لا ظرفية .

فإن قلت: لم خص الأمام دون باقي الجهات الستة ؟

جوابه: أن الإنسان سائر ومسافر إلى الآخرة، والمسافر إنما يطلب أمامه لا غير؛ فالمعنى: تجده حيثما توجهت ويممت (١) وقصدت دينًا ودنيا.

السادس: قوله: «إذا سألت فاسأل الله» هو كقوله تعالى: ﴿وَسَّعَلُوا الله مِن فَضَّـالِهُ مِن فَضَّـالِهُ أَي وَ وَحَدَّ الله في السؤال؛ فإن خزائن الوجود بيده وأزمتها إليه، لا معطي ولا مانع سواه.

<sup>(</sup>١) الرعد: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث الغار المشهور ، أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢١٥٢) ومسلم في «صحيحه» (٢٧٤٣) كلاهما من حديث ابن عمر الله

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٤٠. (٤) البقرة: ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٩٤، التوبة: ٣٦، التوبة: ١٢٣. (٦) البقرة: ١٥٣، الأنفال: ٤٦.

<sup>(</sup>٧) يقال : يممته وتيممته : إذا قصدته ، وأصله التعمد والتوخي . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ (المائدة : ٢) أي : قاصدينه . راجع ( النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير (مادة : يمم) .

<sup>(</sup>٨) النساء: ٣٢.

وكذا قوله: «وإذا استعنت فاستعن بالله» أي: وحده في الاستعانة؛ إذ لا معين غيره، ﴿ وَإِيَّاكَ نَسَّعِينُ ﴾ (۱) قدم المفعول ليفيد الاختصاص، وهذا إرشاد إلى التوكل على المولى، وأن لا يتخذ ربًّا سواه، وأن لا يتعلق بغيره في جميع أموره ما قل منها وما جل؛ فإنه حسب من توكل عليه، ويا خيبة من ركن بقلبه أو أمله إلى غيره لا إليه؛ فبه يحصل الإعراض، ولا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا، وكذا من خاف من غيره ولم يعول عليه، فقف على الباب والزمه وأكثر من السؤال؛ فلا يبرم من السؤال.

وقد «قال تعالى لموسى الكليم \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ : يا موسى ، سلني في دعائك ، وجافي صلواتك حتى في ملح عجينك  $^{(7)}$  .

والله يَغضبُ إن تركتَ سؤالَه وبنيُّ آدمَ حين يُسألُ يغضبُ فقد ذاق طعم الإيمان من رضي بمولاه وأعرض عمن سواه ، وما أحسن « قول الخليل لجبريل - عليهما السلام - في تلك الحالة - لما قال له: ألك حاجة ؟ -: أما إليك فلا »(۱) [ق / ٥٢ - ب] سلم الأمر إلى مالكه ؛ فله العلم المحيط الواسع ، واطلب المعروف منه دائمًا فهو معطي ذاك وهو المانع .

وإذا كان الرزق قد قسم والعطاء قد حتم ؛ فحقيق على العبد الضعيف الاعتماد والسكون ، والإجمال في الطلب مما كان وسيكون ، وقلوب الخلق بيده ، ومفاتيح الخزائن تحت قدرته وبقدر ، ما يميل العبد إلى المخلوق بعد عن المولى ؛ فكيف بترك

<sup>(</sup>١) الفاتحة: ٥.

<sup>(</sup>٢) الحديث أورده المناوي في « فيض القدير » (٥ / ٣٥٤) وفيه : « أوحى الله إلى موسى : يا موسى ، سلني في دعائك ، وخافي في صلاتك ، حتى عن الملح أجيبك » .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في « الشعب » (١٠٧٧) عن بشر بن الحارث ﷺ وراجع « تفسير ابن كثير » (٣ / ٢٤٥ – ٢٤٦).

عين اليقين إلى من لا يقدر على فتيل ولا قطمير ؟! .

السابع: ثم أكد ذلك فقال: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت ...» إلى آخره، في النفع والضر؛ فالكل بيده هو وَإِن يَمْسَسُكَ الله بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ الله بِصَافِفَ لَهُ إِلّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ الله بِعَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءِ قَلِيرٌ ﴿ ﴾ أي: وحد الله في لحوق الضر والنفع؛ فهو يوجدهما وحده، وصارف ضرر المخلوقين عنك؛ لأن زمام الوجود بيده منعا وإطلاقًا، فإذا أرادك أحد بسوء وأراد الله رفعه عنك؛ منعه بعارض مرض، أو شغل، أو نسيان، أو صرف قلب، وإذا أردت أن تعرف تصاريف الأقدار في الوجود فانظر إلى رقعة الشطرنج كيف يقلبها مجيء بعض، ويقتل بعضها بعضًا، ولا يستغرب ذلك؛ فحققه بعين اليقين تجد أسباب المقادير في الوجود يمنع بعضها وصول الشر إلى بعض فحققه بعين اليقين تجد أسباب المقادير في الوجود يمنع بعضها وصول الشر إلى بعض فحققه بعين اليقين تجد أسباب المقادير في الوجود يمنع بعضها وصول الشر إلى بعض فحققه بعين اليقين قوم عند قوم فوائد».

الثامن: قوله: « كتبه الله لك » و « كتب عليك » قد سلف فيما مضى: كتب الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة.

التاسع: قوله: «رفعت الأقلام وجفت الصحف» [ق / ٥٣ ـ أ] أي: فلا يكون خلاف ما ذكرت بنسخ ولا تبديل؛ فالكتابة تركت بها لرفع الأمر وإبرامه، كما سلف في: «وجفت الصحف».

العاشر: قوله: «أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ...» إلى آخره ، هو راجع إلى قوله تعالى: هُوماً أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَجَالَى: هُوماً أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلْفُسِكُمُ إِلَّا فِي حَبْنِ مِن قَبْلِ أَن نَبَراً هَا أَصابَك كانت الإصابة متحتمة ؛ فلا يمكن الخطأ، وما أخطأك فالسلامة منه محتومة ، فما يمكن الإصابة ؛ لأن متحتمة ؛ فلا يمكن الخطأ، وما أخطأك فالسلامة منه محتومة ، فما يمكن الإصابة ؛ لأن خلك كالسهام الصائبة وجهت من الأزل ، فلا بد أن تقع سوائقها ، فتخصيص الإزادة وتعلق

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٧.

<sup>(</sup>٢) الحديد: ٢٢.

العلم الأزلي به يتحتم الوقوع ، وإذا تعلق علم الله بوقوع ممكن أو عدم وقوعه ؛ فهل ينبغي خلاف ما تعلق به العلم مقدورًا ؟ فيه قولان ، حكاهما الإمام في « نهاية العقول » .

[الحادي عشر] (1): قوله: « واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب » . فيه حث على الصبر عند نزول الكرب والطمأنينة بالنصر والفرج؛ فالفرج سبب النصر ﴿ وَلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِيدِينَ ﴾ (1) .

ومن جملة الخير: النصر؛ فمن صبر انتصر، ومن انتصر حاز الظفر، والكرب غير دائم، وعقباه الفرج فيحسن العبد ظنه بمولاه فيصلح عاقبته ودنياه؛ فالإنسان معرض دائم، وعقباه الفرج فيحسن العبد ظنه بمولاه فيصلح عاقبته ودنياه؛ فالإنسان معرض للمصائب \_ ولا سيما أهل الخير \_ قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَكُم بِثَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ...﴾ (١) الآية؛ فمن صبر واحتسب، ورضي بالقضاء، وانتظر ما وعد من جزيل العطاء بقوله: ﴿أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةً ... (١) الآية، فنعمة الفعلة، ونعوذ بالله من ضدها؛ فالصادق وعد بالنصر والفرج وباليسر مع الرضا والصبر والاحتساب، ف ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (٥).

واعلم أن المعية في هذه الأمور إن أخذت بالنظر إلى العلم الأزلي فلائح؛ لأنهما مقترنان في تعلق الحكم الأزلي بهما؛ أي: لم يكن نفس [ق / ٥٣ - ب] تعلقه بأحدهما بعد الآخر، وإن تعلق بأن أحدهما سيقع بعد الآخر، وإن أخذت بالنظر إلى الوجود الخارجي كانت بمعنى « بعد » أي أن النصر بعد الصبر، والفرج بعد الكرب، ويجوز بقاؤها على بابها، والمعنى: حصوله آخر أوقات الصبر.

<sup>(</sup>١) في ﴿ الأصل ٤ : العاشر . والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) الزمر: ١٠.

[الثاني] عشر: قوله: «وأن مع العسو يسرًا » هو نص القرآن العظيم ، والكلام في المعية كما سلف ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما . : « لن يغلب عسر يسرين » (٢).

وروي مرفوعًا في رسالته إلى أبي عبيدة فللله وهو في « الموطأ » أن عن عمر يشير إلى تنكير اليسر وتعريف العسر ، والمنكر متعدد ، والمعرف متحد بناءً على أن اللام فيه للعهد السالف ، نحو قوله تعالى : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ وَيُوكُولُا شَهِدًا عَلَيْكُو كَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ وَيُوكُولُا شَهِدًا عَلَيْكُو كَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ وَيُوكُولُا شَهِدًا عَلَيْكُو كَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ الله وَالثاني في وَعَوْنُ الرَّسُولُ ﴿ وَأَبعد من قال : الأول في الدنيا ، والثاني في الآخرة .

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ (\*) المراد في الأحكام؛ فلا تضاد مع الآية المذكورة ، إذ المراد فيها العسر في الأرزاق والمكاسب ، قال تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ (\*) ، ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (\*) وقال رسول الله على ذلك ، وهو قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ [مِنْكُمْ] (\*) مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (\*) .

واعلم أنه لا خفاء إذا تعدد اللفظ واتحد المعنى، وكانا معرفتين أنه راجع إلى

<sup>(</sup>١) في ٥ الأصل ٤: الحادي. والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه من رواية ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ والله ـ تعالى ـ أعلم.

<sup>(</sup>٣) ( موطأ مالك » (٢ / ٤٤٦ رقم ٩٦١) من حديث زيد بن أسلم ﷺ وراجع ( تفسير ابن كثير ) (٤ / ٢٧٥).

<sup>(3)</sup> المزمل: 17،10.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٩) ليست في «الأصل» والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١٠) البقرة: ١٨٤.

معهود سابق؛ فإن كان الثاني نكرة تعدد، وإن كان الأول معرفة والثاني نكرة أو عكسه فلا، وذلك مع التجرد عن القرائن.

وما أحسن حكاية العتبي ـ رحمه الله ـ قال : « كنت ذات يوم في بادية وأنا بحالة من الغم ، فألقى في روعى بيت من الشعر ، فقلت :

أرى المــوت لمن أصــبحَ مغمومًا له أروح

فلما جن الليل سمعت هاتفًا يهتف من الهواء:

ألا [يا] (١) أيها المرء الذي الهم به بَرح وقد أسد بيننا لم نزل في فكرة سنح إذا اشتدت العسرى ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين إذا ذكرته تفرح [ق/٤٥-أ]فإن العسر مقرون بيُشرين فلا تبرح

فحفظتها ، ففرج الله عني » .



<sup>(</sup>١) سقطت من والأصل، والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى.

### الحديث العشرون

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ : (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي؛ فاصنع ما شئت » . رواه البخاري (١) .

## الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه:

وهو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري الصحابي ، ولم يشهد بدرًا - في قول الأكثرين - وإنما نزلها كالمقبري ؛ لنزوله المقابر ، ويزيد الفقير ؛ لفقار ظهره (۲) ، وفلان الضال ؛ لأنه ضل عن الطريق (۳) .

ثانيها: هذا الحديث عليه مدار الإسلام، ووجهه: أن أفعال العبد إما أن يستحيى منها أو لا ؛ فالأول يشمل الحرام والمكروه، وتركهما هو المشروع، والثاني يشمل ما في الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والإباحة، وفعلها مشروع في الأولين، شائع في الثالث، وهذه أحكام الأفعال الخمسة، وهو شبيه بالحديث الآتي: «الإثم: ما حاك في نفسك »(1).

ثَالِثُهَا: قُولُهُ عَلَيْهُ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ: ﴿ فَاصِنْعُ مَا شَئْتُ ﴾ (١) هَلُ هُو خبر أو نهي ؟ كَقُولُهُ: ﴿ أَغْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ﴾ (٥) ، ﴿ لِيَكَفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَهُمُ ۖ ﴾ (١) ﴿ أَشْهِدُ عَلَى هَذَا

<sup>(</sup>١) وصحيح البخاري، (٣٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) هذه النسبة لأنه كان يشكو فقار ظهره، راجع ترجمته في و تهذيب الكمال ، (٢٠ / ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) زاد في ﴿ الأصل ﴾ : فإن بعد على . ولعلها مقحمة ، والله \_ تعالى \_ أعلم .

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) فصلت: ٤٠.

<sup>(</sup>٦) النحل: ٥٥، العنكبوت: ٦٦، الروم: ٣٤.

غيري ! »(١) ومن باع الخمر فليستقض بالخنازير ، والمعنى على هذا : إذا نزع عنك الحياء فافعل ما شئت ؛ فإنه تعالى يجازيك عليه ، ويكون هذا تعظيمًا لأمر الحياء ، وتبيينًا لوضعه عند فقده .

وعلى الأول معناه: إذا لم تستحي صنعت ما شئت؛ لأن عدم الحياء يوجب الانهماك في هتك الستر، وقد ثبت وأن الحياء شعبة من الإيمان (<sup>(1)</sup> وقال عليه الصلاة والسلام: والحياء لا يأتي إلا بخير (<sup>(1)</sup> وقال عليه السلام: والحياء خير كله (<sup>(1)</sup> وقال عليه الصلاة والسلام: واستحيوا من الله حق الحياء (<sup>(0)</sup>).

وعبارة النووي ـ رحمه الله ـ في « نكته » : معناه : إذا أردت فعل شيء فإن كان لا يُستحيى من الله ومن الناس في فعله ؛ فافعله وإلا فلا . قال : وهذا مدار الإسلام .

رابعها: معنى وإن مما أدرك الناس ، أن الحياء لم يزل مستحبًا مستحسبًا [ق / ٤٥ - ب] في شرائع الأنبياء الأولين ، وأنه لم ينسخ من جملة ما نسخ من شرائعهم ، ولا شك أنه من الخصال الشريفة والصفات المنيعة ، وهو خير كله كما سلف ، ولكن لا ينبغي أن يغلبه حتى يستحيي فيما يضره من أمر دينه ودنياه ؛ فإنه حياء غير محمود ، ومنه : الحياء في التفقه في الدين ، وليس حياءً ؛ بل جورًا .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في وصحيحه، (٢٦٥٠) ومسلم في وصحيحه، (١٦٢٣ / ١٧) كلاهما من حديث النعمان بن بشير ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (صحيحه) (٢٤) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ومسلم في وصحيحه، (٣٥) من حديث أبي هريرة عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في (صحيحه) (٦١١٧) ومسلم في (صحيحه) (٣٧) كلاهما عن عمران بن حصين في .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في (صحيحه) (٣٧ / ٦١) من حديث عمران بن حصين ١٠٠٠ ه

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في و جامعه ( ٢٤٥٨) من حديث ابن مسعود ظله قال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق بن محمد. ورواه الحاكم في و المستدرك (٤/ ٣٢٣) فقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأهل المعرفة في الحياء منقسمون ، كما أنهم في أحوالهم متقاربون ، وقد كان سيدنا رسول الله ﷺ جمع له كمال نوعي الحياء ؛ فكان في الحياء الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها ، وفي حالة الكسبي في (...)(١).



<sup>(</sup>١)كلمة لم أستطع قراءتها، وكأن رسمها: ذوويها. والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب.

### الحديث الحادي والعشرون

عن أبي عمرو \_ وقيل: أبي عمرة \_ سفيان بن عبد الله ﷺ قال: « قلت: يا رسول الله ، قل أبي عمرة منت بالله ، ثم استقم » . الله ، قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا غيرك؟ قال: قل آمنت بالله ، ثم استقم » . رواه مسلم (۱) .

### الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه:

وفي كنيته قولان \_ كما ذكر \_ أبو عمرو: بالواو، وأبو عمرة بالهاء، وهو ثقفي طائفي ولي الطائف لعمر، روى له (م) [ت س ق] (١) هذا الحديث، وليس له عندهم غيره، وحديث آخر عند (س) « في اللقطة » وسفيان سينه مثلثة.

ثانيها: وهو من جوامع كلمه ، كما قال القاضي ؛ أي: (استقم كما أمرت» ممتثلًا أمره ومجتنبًا نهيه ، وهو مطابق لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ السَّنَقَدَمُواْ ﴾ (٢) أي: لم يحيدوا عن توحيده والتزموا طاعته إلى أن توفوا عليه ، كما قال عمر: «استقاموا لله على طاعته ، ولم يروغوا روغان الثعلب »(١).

فقوله: «آمنت بالله» هو بمعنى: ﴿قَالُواْ رَبُّنَا الله ﴾ إذ لا يعتقد ربوييته إلا من آمن به، وهو على اختصاره من أجمع الأحاديث لأصول الإسلام ؛ إذ الإسلام توحيد وطاعة، فالتوحيد حاصل بـ «آمنت بالله».

<sup>(</sup>١) وصحيح مسلم ، (٣٨) وفيه: وفاستقم ، وراجع و شرح النووي لمسلم ، (٢ / ١٠) .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: سر في . خطأ ، والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) فصلت: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المبارك في « الزهد » (١ / ١١٠ رقم ٣٢٥) وقال : أخرجه أحمد في « الزهد » وراجع « تفسير ابن كثير » (٤ / ١٢٤) .

و « الطاعة » حاصلة بالاستقامة ؛ إذ هي امتثال كل مأمور ، واجتناب كل محظور [ق / ٥٥ ـ أ] ويدخل فيه أعمال القلوب والأبدان من الإيمان والإسلام والإحسان .

وفي التنزيل: ﴿فَأَسْتَقِيمُوَا إِلَيْهِ وَأَسْتَغَفِرُوهُ﴾ (١) وفي الحديث: (شيبتني هود وأخواتها ه (١) وشيبه أن فيها: ﴿فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ﴾ (١) وهي كلمة جامعة لجميع أنواع التكاليف.

قال ابن عباس: «ما نزل على رسول الله ﷺ في جميع القرآن (١) آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية ؛ فلذلك قال ما قال (٥).

قال القشيري ـ رحمه الله ـ: الاستقامة أوجهها: كمال الأمور، وتمامها: وجودها حصول الخيرات ونظامها (٢)، ومن لم يكن مستقيمًا في حالته ضاع سعيه وخاب جده.

وقيل: الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر؛ لأنها الخروج عن المعهودات، ومفارقة الرسوم والعادات، والقيام بين يدي الله \_ تعالى \_ بالصدق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «استقيموا؛ ولن تحصوا ه () وقال الواسطي \_ رحمه الله \_: هي الخصلة التي بها كملت المحاسن.

<sup>(</sup>١) فصلت: ٦.

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في ( المجمع ) (٧ / ٣٧) عن عقبة بن عامر ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) هود: ١١٢.

<sup>(</sup>٤) زاد في والأصل؛ بعدها: أشد من هذه الآية، وراجع وشرح النووي على مسلم؛ (٢ / ١٠).

<sup>(</sup>٥) راجع ( تفسير القرطبي ( ٩ / ١٠٧) .

<sup>(</sup>٦) كذا العبارة بالأصل، ولعل هنا سقطًا، والله ـ تعالى ـ أعلم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه في وسننه، (٢٧٧) والبيهقي في والكبرى، (١ / ٨٢ رقم ٣٨٩) وأحمد في ومسنده، (٢٢٣٧٨) ثلاثتهم من حديث ثوبان ﷺ.

ثالثها : معنى قوله : «قل لي في الإسلام ...» أي : في دينه وشريعته .

وقوله: **ولا أسأل عنه أحدًا غيرك** » أي: جامعًا لمعاني الإسلام ، واضحًا في نفسه بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك ، كافيًا لا أحتاج معه إلى سؤال غيرك ، وهو نحو مما سبق في قوله: **ولا تغضب** »(1).

رابعها: هذا الجواب دال على أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، واختُصر له الكلام اختصارًا كما يُمدح به عليه الصلاة والسلام (٢)؛ فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها، كما أسلفناه.

خامسها: زاد الترمذي في هذا الحديث زيادة مهمة: «قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف على ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا (7) حديث حسن صحيح.



<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل! والله - تعالى - أعلم.

<sup>(</sup>٣) وجامع الترمذي ١٠) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

# الحديث الثاني والعشرون

عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري \_ رضي الله عنهما \_ : وأن رجلًا سأل رسول الله ﷺ فقال : أرأيتَ إذا صليتُ المكتوبات، وصمتُ رمضان، وحلَّلتُ الحلال، وحرَّمتُ الحرام [ق / ٥٥ \_ ب] ولم أزد على ذلك شيئًا ؛ أأدخل الجنة ؟ قال : نعم » .

رواه مسلم(۱).

## الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه:

هو أبو عبد الله - ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد - جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام - بالحاء والراء المهملتين - الخزرجي السلمي، صحابي ابن صحابي، شهد ما بعد أحد، وشهد العقبة مع أبيه وهو صبي، وصفين مع علي، واستغفر له الشارع، مات بعد السبعين وقد جاوز التسعين، وكان عَمِيَ.

ثانيها: هذا السائل هو النعمان بن قوقل ـ بقافين ولام، فيما قاله بعض الشراح.

ثالثها: «أرأيت » همزة استفهام دخلت على « رأيت » ومعنى « حرمت الحرام » : اجتنبته « وأحللت الحلال » : فعلته معتقدًا حله .

قال ابن الصلاح: والظاهر أنه قصد به اعتقاد حرمته، وأن لا يفعله بخلاف تحليل الحلال؛ فإنه يكفى فيه مجرد اعتقاد كونه حلالًا.

قال القاضي: وهذا السائل إنما سأل عن دخول فعل ما يجب عليه، والانتهاء عما حرم عليه الجنة؛ فأجابه بنعم ولم يذكر له في الحديث شيئًا من التطوعات على

<sup>(</sup>١) وصحيح مسلم، (١٥).

الجملة ، وهو دال على جواز تركها ، لكن من تركها ولم يعمل شيئًا منها فقد فوت على نفسه ثوابًا جمًّا ، ودوامه عليه دال على نقص دينه والقدح في عدالته ؛ فإن كان تركه تهاونًا بها ورغبة عنها كان فاسقًا مذمومًا .

ثم نقل عن علمائهم: لو أن أهل بلدة تواطئوا على ترك سنة قوتلوا عليه حتى يرجعوا .

ولقد كان صدر الصحابة ومن بعدهم مثابرون على فعل السنن والفضائل مثابرتهم على الفرائض، ولم يكونوا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما ؛ وإنما احتاج أئمة الفقهاء لذكر الفرق لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها وخوف العقاب على الترك، ونية أن حصل ترك ما يوجه بها [ق / ٥٦ - أ] وإنما ترك الشارع تنبيهه على السنن والفضائل تسهيلًا وتيسيرًا لقرب عهدهم بالإسلام ؛ لئلا يكون الإكثار من ذلك تنفيرًا ، وعلم أنه إذا تمكن في الإسلام وشرح الله صدره رغب فيما رغب فيه غيره ؛ لئلا يعتقد وجوب ذلك ، فتركه من ذلك .

وقد أجاب الشارع ذلك السائل بقوله: « لا ؛ إلا أن تطوع » لما سأله عن الصلاة والصوم . --

وللبخاري في كتاب الصوم: ﴿ والله لا أتطوع شيئًا ﴾ (١) وفي لفظ: ﴿ إِن تمسك ما أمر به دخل الجنة ﴾ (٢) نعم ؛ من أتى بها كان أفلح ممن لم يأت ، وإنما شرعت النوافل لتتميم ما نقص من الفرائض ، فترك ذلك تسهيلًا عليهم إلى أن تنشرح صدورهم ، ومن المعلوم أن هؤلاء ما سوغ لهم ترك الوتر ولا العيدين ولا ما فعله في الجماعة .

رابعها: إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث ؛ لعدم فرضه إذ ذاك ، كما سلف في حديث ابن عمر ، نعم هو يندرج في تحريم الحرام ؛ لأن ترك الحج وغيره من الواجبات

<sup>(</sup>١) و صحيح البخاري، (١٨٩١) وفيه : ﴿ وَالَّذِي أَكُرُمُكُ بِالْحَقِّ، لا أَتَطُوعُ شَيًّا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في ( صحيحه ؛ (١٣) من حديث أي أيوب رهم.

حرام، وهو قاعدة جامعة لأصول الدين وفروعه؛ لأن الأفعال إما قلبية أو بدنية ، وكل ذلك إما أصلية أو فرعية ، ثم المأذون فيها هو الحلال والممنوع الحرام ، واللام في الحلال والحرام للاستغراق ؛ فإذا أحل كل الحلال وحرم كل حرام فقد أتى بجميع وظائف الدين ودخل الجنة آمنًا .

خامسها: فيه ذكر رمضان من غير ذكر الشهر ؛ وهو الصحيح.



#### الحديث الثالث والعشرون

عن أبي مالك الحارث بن عامر الأشعري هي قال: قال رسول الله علي الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله [تملآن أو] (١) تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو؛ فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها».

أخرجه مسلم<sup>(۲)</sup>.

# الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذا الحديث من أفراد مسلم؛ بل لم يخرج عن صحابيّه في كتابه شيئًا، وأخرج له (م) حديثًا آخر: «أربع من أمر الجاهلية» (١) نعم؛ له في موضع عن أبي مالك [ق / ٥٦ ـ ب] الأشعري \_ أو أبي عامر، على الشك \_ «في المعازف».

وأخرجه الترمذي أيضًا (١) ، وفي رواية له: (التسبيح نصف الميزان ، والحمد لله تملؤه ، والتكبير يملأ ما بين السماوات والأرض ، والصوم نصف الصبر (0) وفي رواية أخرى: (ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص له (0).

وللبيهقي: «وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصوم

<sup>(</sup>١) من وصحيح مسلم ، (١٨٩١) وانظر في وشرح النووي على مسلم ، (٣ / ٩٩) ففيه بيان ذلك ، وسيأتي قريبًا على الصواب ـ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) وصحيح مسلم ( ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٣) وصحيح مسلم، (٩٣٤) ونيه: وأربع في أمتي من أمر الجاهلية، .

<sup>(</sup>٤) وجامع الترمذي، (٢٥١٧) وفيه : والوضوء، بدلًا من والطهور، قال الترمذي : هذا حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) وجامع الترمذي ، (١٩) عن رجل من بني سليم ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

<sup>(</sup>٦) وجامع الترمذي ( ٣٥١٨) من حديث عبد الله بن عمرو ره وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي .

جنة ه<sup>(۱)</sup> بدل و والصلاة نوره.

وفي اسمه أقوال كثيرة نحو عشرة أقوال ، وهو معدود في الشاميين: الحارث بن الحارث بن الحارث - أو عبيدة ، أو عبيد الله ، أو عمرو ، أو كعب بن عاصم ، أو كعب بن كعب ، أو عامر بن الحارث بن هانئ بن كلثوم ، هذا في (تهذيب) المزي .

وقال ابن حبان: الحارث بن مالك، وفي العسكري \_ عن بعضهم \_: كعب بن مالك. قال أبو أحمد في (كناه): أمره يشبه جدًّا. ولم أر فيها ما ذكره المصنف من أن اسمه: الحارث بن عامر، لا جرم أن في بعض النسخ: ابن عاصم.

وطعن هو ومعاذ، وأبو عبيدة، وشرحبيل بن حسنة في يوم واحد.

ثانيها: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الدين، ولنحصر الكلام عليه في مواضع:

أولها: «الطهور» المراد به هنا الفعل؛ فهو مضموم الطاء، ويجوز فتحها، وإن قال القرطبي في «مفهمه»: إنما روي بالفتح؛ أما الفتح: فما يتطهر به من جامد ومائع، وقيل: فيه الضم أيضًا. قال المصنف \_ رحمه الله \_: والمراد به هنا: الوضوء.

قلت: بل هو أعم منه ومن الغسل وغيرهما، ولذلك عبرت بقولي: الفعل، والمراد به أيضًا: الطهارة من المستخبثات الباطنة.

ورواية ابن حبان في وصحيحه (٢): وإسباغ الوضوء شطر الإيمان ، والمراد: إتمامه.

ثانيها: أصل الشطر: النصف، قال ابن دريد في (الجمهرة): النصف من كل شيء. وقال صاحب (المجمل): شطر كل شيء: نصفه.

<sup>(</sup>١) وسنن البيهقي الكبرى (١ / ٤٢ رقم ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) وتهذيب الكمال ، (٢٢ / ٦) .

<sup>(</sup>٣) و صحيح ابن حبان ، (٣ / ١٢٤ رقم ٨٤٤).

قلت: في «حديث الإسراء» (١) ما يدل على [ق / ٥٧ - أ] أن الشطر يكون الجزء ؟ بقوله في الصلاة: « ... فوضع شطرها - قال ذلك ثلاثاً » فلو كان الشطر بمعنى النصف كان قد سقط الكل في الثاني .

وفي ( النسائي »: ( ... فجعلها أربعين ، فجعلها ثلاثين ، فجعلها عشرين ، ثم عشرة ، ثم خمسة ...» (٢) .

واختلف في معنى كونه: (شطر الإيمان) على أوجه:

أحدها: أن منتهى تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان.

ثانيها: أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا؛ فكذا الطهور، لكن صحته متوقفة على الإيمان؛ فصار نصفًا.

ثالثها: أن المراد بالإيمان: الصلاة ، والطهور شرط لصحتها ؛ فكان كالشطر ، وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفًا حقيقيًا ، وهذا القول أقربها ، ويشهد له قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ (٢) أي: صلاتكم إلى بيت المقدس ، ولا شك أن الإيمان شرط باطن لصحتها ، والطهور شرط ظاهر لها ؛ فاقتسماهما ، والإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر ، وهما شطران الإيمان ، والطهارة متضمنة للصلاة ؛ فهي انقياد في الظاهر .

ثالثها : معنى « الحمد تملأ الميزان » أن ثوابها يملؤه خيرًا ، ومعناه : عظم أجرها ؟ فيملأ ميزانه .

وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها ، وسبب الموازنة المناسبة في الملء أن اللام في ( الحمد » لاستغراق جنس الحمد الذي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في وصحيحه، (٣٤٩) ومسلم في وصحيحه، (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) والسنن الكبرى و (٣١٣) من حديث أنس بن مالك ، عن مالك بن صعصعة 🗞 .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٤٣.

يجب لله ويستحقه بملء الميزان؛ فكذا ثوابه.

و (تملأ): بالمثناة فوق، ويرجع إلى اللفظ أو الجملة، ويصح بمثناة تحت، ويرجع إلى الحمد نفسه، والظاهر أن المراد هذا اللفظ نقط.

رابعها: « الميزان ، مفعال من الوزن ، وأصله موزان ، فانقلبت الواو ياء ؛ لانكسار ما قبلها ، ومثله: ميعاد وميقات ، ونحو ذلك ؛ لأنهما من الوعد والوقت .

وهذا الحديث ظاهر في ثبوت الميزان ذي الكفتين واللسان في المعاد، وحقيقته كما قلناه .

وخالفت المعتزلة وبعضهم قال: الميزان كناية عن إقامة العدل في الحساب لا أنه [ق / ٥٧ - ب] ميزان حقيقة ذو كفتين ولسان ، كما يقال: يد فلان ميزان ، وهو قول جمهور المعتزلة ، وبعضهم يجوزه ولا يقطع به ، والظواهر مع أهل السنة أنه حقيقة ، وقد «قيل: يا رسول الله ، أين نجدك في القيامة ؟ قال: عند الحوض ، أو الصراط ، أو الميزان »(۱) .

قال الغزالي - رحمه الله -: وصفته في العظم أنه مثل طباق السماوات والأرض، توزن فيه الأعمال بقدرة الله - تعالى - و (الصنج) يومئذ مثاقيل الذر والخردل، تحقيقًا لتمام العدل، وتطرح الحسنات في كفة النور، فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضله، وتطرح صحائف السيئات في كفة الظلمة، فتخف بها الميزان بعدله.

قال ابن عباس ـ فيما نقله الواحدي ـ : ديؤتي بعمل المؤمن في أحسن صورة، فيوضع في كفة الميزان، فتثقل حسناته على سيئاته؛ فذلك قوله تعالى : ﴿ فَهَنَ ثَقُلُتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في وجامعه، (٢٤٣٣) وقال: حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأحمد في و مسنده، (١٢٨٧) وأورده الضياء في و الأحاديث المختارة، (٧ / ٢٤٧ رقم ٢٩٩٣) ثم قال: إسناده صحيح. ثلاثتهم عن أنس عليه .

مُوَزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ () وهذا كقوله: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوْزِينَ ... () الآية () ... وإنما قال: ﴿ مَوَزِيثُهُ على الجمع حملًا له على معنى من دون لفظها ، أو أن المراد بالموازين: الموزونات ـ كما ذهب إليه بعضهم . ويؤتى بعمل الكافر في أقبح صورة ، فيوضع في كفة الميزان ، فيخف وزنه ، فذلك قوله ﴿ أُولَتِهِكَ اللَّذِينَ خَسِرُوا الْهُ العذاب .

وروت عائشة \_ رضي الله عنها \_ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ثلاث مواطن لا يذكر أحد فيها أحدًا إلا نفسه: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل ؟ وعند الصحف حتى يعلم أيأخذ صحيفته بيمينه أم بشماله ؟ وعند الصراط حتى يجاوزه »(٥).

ثم قيل: لكل أمة ميزان، ولكل إنسان ميزان، والأصح أنه واحد، وقوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ﴾ (١) مما أطلق به الجمع وأريد به المفرد، أو أريد به الأعمال الموزونة أو جمعه باعتبار الأجر، أو كان الوزن بالمثاقيل لظهور مقادير الجزاء، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُمُ ﴾ (٢) [ق / ٥٨ - أ] وتوزن مظالم العباد فتؤخذ من ظالمها؛ فإن لم يوجد له حسنات طرح عليه من سيئاته.

خامسها: قوله: (تملآن أو تملأ) هو بالمثناة فوق، الأول ضمير مؤنثين غائبين،

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٨.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) راجع (تفسير القرطبي) (٧ / ١٦٦ )

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في و سننه ( ٤٧٥٥) وأحمد في و مسنده ( ٢٤٦٩٦) والحاكم في و مستدركه ) (٤ / ٥٧٨) قال الحاكم: هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة ، على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة - رضي الله عنها - وأم سلمة . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٤٧.

<sup>(</sup>٧) الزلزلة: ٧.

والثاني و تملأ ، ضمير هذه الجملة من الكلام.

وقال صاحب والتحرير ، نحو و يملآن ، (۱) بالتذكير والتأنيث \_ على ما ذكرنا \_ والتذكير على إفراد النوعين من الكلام أو الذكرين. قال: وأما ويملأ ، فمذكر على إرادة الذكر ، وهذا التردد كأنه شك من بعض الرواة ، وكلا الأمرين جائز لغة \_ كما قررناه \_ لأن وسبحان الله ، و والحمد لله ، كلمتان في اصطلاح النحاة ، ويطلق عليهما: كلمة لغة كما يسمون الخطبة: كلمة ، ويقولون: قال فلان في كلمته ، وشملاً ، باعتبار أنها كلمة لغة .

ومعنى « سبحان الله »: نزهته عما لا يليق به ، وهو علم على معنى الربوبية . ومعنى « الملء » أن ثوابهما لو قدر حسمًا لملأ ما بين السماء والأرض .

ورواية ابن حبان في ( صحيحه ): ( والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض »(٢) وسببه ما اشتملتا عليه من التنزيه .

قال المصنف: والتفويض إلى الله ـ تعالى ـ أي: من عموم الحمد؛ إذ يقتضي عموم الحمد على كل حال في السراء والضراء، وذلك تفويض ؛ فإذا حمد مستحضرًا معناه في قلبه امتلأ ميزانه حسنات، فإن أضاف إليه التنزيه ازداد، وذكر السماوات والأرض على العادة.

سادسها: قوله: «والصلاة نور» أي: باعتبار نهيها عن الفحشاء والمنكر، فتمنع من اقترافها وتهدي إلى الصواب كما أن النور يستضاء به، أو أن ثوابها يكون نور لصاحبها يوم القيامة، أو أنها سبب في استنارة القلوب؛ فبسببها تتشرق أنوار المعارف وانشراح (۱) القلب، ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها، وإقباله على الله ظاهرًا وباطنًا.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل! والله \_ تعالى \_ أعلم.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

قال تعالى: ﴿ وَاَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْقَ ﴾ (١) ومنه: ﴿ وجعلت قرة عيني في الصلاة ﴾ (٢) أو أنها تكون نورًا ظاهرًا على وجهه في الآخرة أو في الدنيا [ق / ٥٨ - ب] بخلاف من لم يصل ﴿ ثُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (٢) ، ﴿ إِن أَمْتِي يَدْعُون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء (١) .

ويحتمل الكل، وهو من باب قولهم: زيد أشد؛ إما مبالغة، ويحتمل أن يكون من قولهم: رجل عدل؛ فإما أن يكون جعله نفس العدل، أو معناه: ذو عدل، على حذف مضاف، أو عادل.

فعلى الأول: جعل الصلاة نفس النور للمبالغة ، وعلى الثاني: ذات نور لصاحبها ، وعلى الثالث: منيرة لوجهه إذا فعلها بشروطها ومكملاتها ؛ فتنور القلب بحيث تشرق فيه أنواع المعارف والمكاشفات ووجعلت قرة عيني في الصلاة ، وتنور بين يديه ووجهه يوم القيامة ؛ فيكون ذا غرة وتحجيل ، والنور مشاهد في الدنيا على وجهه ؛ لا سيما المتقى بخلاف عكسه . وروي: ومن صلى بالليل حسن وجهه بالنهار ، () .

سابعها: معنى « والصدقة برهان » أي: أنها حجة لصاحبها في أداء حق المال ، أو أنها حجة في إيمانه ؛ لأن المنافق لا يفعلها عادة لعدم اعتقاده لها ، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه ، فالمنافقون [يلمزون] (١) المطوعين من المؤمنين في

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في (الكبرى) (٨٨٨٧) وأحمد في (مسنده) (١٤٠٣٧) والحاكم في (مستدركه) (٢ / ١٦) والبيهقي في (الكبرى) (٧ / ٧٨ رقم ١٣٢٣٢) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) التحريم: ٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في (صحيحه) (١٣٦) ومسلم في (صحيحه) (٢٤٦) كلاهما من حديث أبي هريرة هذه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في ( سننه ) (١٣٣٣) من حديث جابر ﷺ .

<sup>(</sup>٦) في والأصل: يجذون. ولعل ما أثبتناه هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى.

الصدقات، أو صحة محبة المتصدق لله ولما لديه من الثواب؛ إذ آثرها على محبة المال فأخرجه لله ﴿وَيُطْمِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّدِ ﴾ (١) أي: حب الطعام أو حب الله .

وعبارة صاحب و التحرير ٥ : يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين ، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جوابه ، فيقول : تصدقت .

قال: وجوز أن يوسم المتصدق سيما يعرف بها، فيكون برهانًا له على حاله، ولا يصرف عن مصرف ماله.

و « البرهان » عند أهل اللغة: الحجة ، وعند أهل اللسان: هو الحجة المركبة من مقدمات قاطعة ، وهو حاصل هنا ؛ فإنه يقال مثلًا: فلان يؤدي الزكاة [ق / ٥٩ \_ أ] ومن أداها فقد أدى حق المال ؛ ففلان أدى حق المال ، أو يقال : فلان أداها طيبة بها نفسه ، وكل من أداها كذلك فهو مؤمن ؛ ففلان مؤمن .

ورواية ابن حبان في ( صحيحه »: ( والزكاة برهان » بدل ( الصدقة » وهو مفسر لها .

ثامنها: معنى «الصبر ضياء» أي: المحبوب، وهو الصبر على الطاعة والبلاء ومكائد الدنيا وعن المعاصي، ومعناه: لا يزال صاحبه مستضيعًا مستمرًا على الصواب.

قال الخواص: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. وقال ابن عطاء: إنه الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقال الأستاذ أبو على الدقاق \_ رحمه الله \_: هو أن لا تعترض على المقدور؛ فأما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر، قال تعالى في أيوب \_ عليه الصلاة والسلام \_: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا يَعْمَ الْمَبَدُ إِنَّهُ وَالبُّ ﴾ (٢) . وقيل: إن أثر الصبر على الطاعات وقيل: معناه: أن ثوابه ضياء ونور في الآخرة ، وقيل: إن أثر الصبر على الطاعات

<sup>(</sup>١) الإنسان: ٨.

<sup>(</sup>٢) ص: ٤٤.

وعن المعاصي نور القلب، وشاهده في قياس العكس قوله تعالى: ﴿ كُلَّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ (١) أي: المعاصي سودت قلوبهم وصيرتها مظلمة.

فإن قلت: لِمَ فرَّق بين النور والضياء ؛ قال في الصلاة : نور ، وفي الصدقة : ضياء ؟ وهل من فرق بينهما ؟

قلت: قد قال الجوهري: فإنه فسر الضياء بالنور في موضع، والنور بالضياء في آخر.

وقيل: إن الضياء أعظم وأبلغ من النور ؛ بدليل قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاةُ وَالْقَكَرَ نُورًا ﴾ (٢) والشمس [أعم] (٣) نورًا من القمر ، ولذلك قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ﴾ (١) ولم يقل : بضيائهم ؛ لأن نفع الأعم أبلغ ، وأورد على هذا قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٥) ﴿ وَالشَّرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ (١) .

وأجيب بأن معنى (نُورُ): منور، وأورد ببقاء السؤال ولم يقل: مضيء؛ فأجيب بأن النور أعم وأشمل؛ لأنه يكون ليلا ونهارًا، أو الضياء ليس إلا للنهار بالشمس، على أن المراد بالنور: الهداية؛ أي: هادي أهلها، والعادة الجارية لغة وشرعًا أن يقال: نور الهداية، لا ضوء الهداية، وبذلك استعمل في الكتاب والسنة نحو: ﴿ يُحْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمُنَ لِللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴾ (٨) . الظُّلُمُن لِلَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴾ (٨) .

وأما الجواب عن ﴿وَأَشْرَقَتِ، فهو أن الضوء كالوصف الزائد على النور، وإنما يحتاج إلى النور المخلوق الناقص.

<sup>(</sup>١) المطففين: ١٤.

<sup>(</sup>٢) يونس: ٥.

<sup>(</sup>٣) في والأصل»: أعظم. وما أثبتناه من حاشية والأصل».

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٧.

<sup>(</sup>٥) النور: ٣٥.

<sup>(</sup>٦) الزمر: ٦٩.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٨) النور: ٤٠.

أما نور الرب \_ تعالى \_ فهو قديم كامل لا يحتاج إلى معنى زائد يضيء به ، كما أن القديم لذاته لا يحتاج إلى أحد يوجده ، ويحتمل أن المعنى : أشرقت ملائكة ربها ، أو بعدل ربها ؛ بدليل أن الأرض لو أشرق عليها نور الرب \_ جل جلاله \_ لاضطربت وتصدعت كالجبل لما تجلى له ، ولا يلزم من نور الملائكة والعدل أن يكون ضوءًا .

والفرق في الحديث أن الصبر أحسن من الصلاة لاشتماله على الصلاة وغيرها من الطاعات، أو تعلقه بذلك ؛ إذ هو حبس النفس على الطاعة وعن المعصية، فكان جعله ضياءً .. الذي هو أخص من النور .. أولى ، ولأن الرب .. جل جلاله .. قال : ﴿ اَسْتَعِينُواْ وَالصَّلَوْ ﴾ والتقديم يؤذن بالاهتمام .

وقال تعالى: ﴿[وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ] أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾ (٢) ولم يقل لما صلوا. وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (١).

وفي الحديث: «ما أعطي عبد خيرًا أوسع عطاءً من الصبر»(°) ولم يأت ذلك لغيرهم.

قال القرطبي - رحمه الله - في (مفهمه): رواه بعض المشايخ: (والصوم) بدل (الصبر) وقد يعبر عنه بالصبر، وقد قيل ذلك في قوله: ﴿وَإَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْصَابِلُونَ ﴾ وأَلْصَلُونَ أَلْمُ اللهِ وأَلْصَلُونَ أَلْمُ اللهِ وقد الله وقد ال

والصواب: أنه غير الصوم فكل من جد في أمر يطالبه واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) في (الأصل): وجعلناهم. والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) السجدة: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ١٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في و صحيحه ١ (٦٤٧٠) من حديث أبي سعيد الخدري ١١٥٥ م

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٥٥.

تاسعها: قوله: (والقرآن حجة لك أو عليك) معناه: إن عملت به واهتديت بأنواره كان حجة لك، وإن أعرضت عنه كان حجة عليك في المواقف التي يسأل فيها عنه، كمساءلة الملكين في القبر، وعند الميزان، وفي عقبات الصراط.

وفي الحديث: «القرآن شافع مشفع، وماحل مصدق؛ من قدمه أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه دفع في قفاه إلى النار، (١) ذكر معناه ابن الأنباري.

[ق / ٦٠ - أ] وإنما تقوم الحجة بالقرآن لمن اتبعه عملًا ، وإن حفظه فذكره وتعاهد تلاوته . قال القرطبي - رحمه الله - في «مفهمه» : ويحتمل أن المراد أن القرآن ، هو الذي ينتهى إليه عند التنازع في المباحث الشرعية والوقائع الحكمية ، وبه تستدل على خصمك .

العاشر: قوله: «كل الناس يغدو ...» إلى آخره؛ أي: يسعى، فمنهم من ينفع نفسه بالطاعة فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان لطاعته فيوبقها؛ أي: يهلكها بسخط الله \_ تعالى \_ ومنه: ﴿أَوْ يُوبِقّهُنَّ بِمَا كَسَبُوا ﴾ (٢) ومعنى يغدو: يبكر؛ أي: كل إنسان يصبح ساعيًا في أموره متصرفًا في أغراضه.

والرواح بعد الزوال ، والغدو قبله ، قاله الجوهري ، وقال الأزهري : معنى راح : مضى ؛ لأنهما مستعملان عند العرب في السير أي وقت كان من ليل أو نهار ، يقال : راح في أول النهار وآخره يروح ، وغدا بمعناه .

## \*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في (الكبرى) (١٠/ ٩) بنحوه، والحاكم في (مستدركه) (١/ ٥٦٨) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>۲) الشورى: ۳٤.

### الحديث الرابع والعشرون

عن أي ذر ظلمه عن النبي علم النبي علم الله على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظّالموا، ويا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظّالموا، يا عبادي، كلكم حال إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته؛ فاستكسوني من أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا؛ فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم؛ ما زاد ذلك في ملكي شيئًا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئًا، يا عبادي، لو إن أولكم وآخركم وإنسكم عبادي، لو إن] أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم [ق / ٢٠ سب] قاموا في صعيد واحد فسألوني؛ فأعطيت كل إنسان مسألته؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها؛ فمن عمل خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه».

أخرجه مسلم<sup>(۲)</sup>.

هذا حديث قدسي رباني ، وإسناده دمشقيون ، وراويه سلف ، وقد ساقه المصنف في وأذكاره » بإسناده وختم به ، وفيه : عن رسول الله على عن جبريل عن الله ... ثم نقل عن أبي مسهر ، عن سعيد بن عبد العزيز : وأن أبا إدريس ــ راويه عن أبي ذر شهد كان إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه ه ( ) وهو حديث مشتمل على قواعد

<sup>(</sup>١) سقطت من ( الأصل ، والمثبت من ( صحيح مسلم ، وهو الصواب \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۲) و صحيح مسلم ٥ (٢٥٧٧) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

عظيمة في أصول الدين وفروعه وآدابه، ولطائف القلوب وغيرها.

وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل \_ رحمه الله \_ أنه قال : ليس لأهل الشام حديث أشرف منه (١).

وأخرجه ابن ماجه بزيادة: ويا عبادي، كلكم مذنب إلا من عافيت؛ فسلوني المغفرة أغفر لكم، ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة؛ فاستغفرني بقدرتي غفرت له، وكلكم فقير إلا من أغنيت؛ فسلوني أرزقكم، ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا، فسألوني فكانوا على قلب أتقى عبد من عبادي؛ لم يزد في ملكي جناح بعوضة، ولو اجتمعوا فكانوا على قلب أشقى عبد من عبادي؛ لم ينقص من ملكي جناح بعوضة، ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته؛ ما نقص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر [بشفة](۱) البحر فغمس فيها إبرة ثم نزعها، ذلك [بأني](۱) جواد ماجد، عطائي كلام: إذا أردت شيئًا فإنما أقول له كن فيكون (١٠).

# الكلام عليه [ق / ٦٦ ـ أ] من وجوه :

بعد أن يعلم أنا تكلمنا على لفظ العبد في خطبة ( شرح المنهاج ) وأوضحنا جميعه أنه :

أحدها: (لا تظَّالموا) هو بفتح التاء، أصله: تتظالموا، حذفت إحدى التاءين تخففًا.

ومعنى وحرمت الظلم على نفسي ١ : تقدست عنه وتعاليت ، فإنه مستحيل في

<sup>(</sup>١) انظر: ( فيض القدير ، للمناوي (٤ / ٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) في (الأصل): بسنه \_ غير منقوطة \_ والمثبت من ( سنن ابن ماجه).

<sup>(</sup>٣) في (الأصل): فأني. والمثبت من (سنن ابن ماجه).

<sup>(</sup>٤) د سنن ابن ماجه ۽ (٢٥٧).

والرب \_ جل جلاله \_ هو الذي حد ورسم ؛ إذ لا حاكم فوقه ، ولا حاجز عليه ، ولا يجب عليه حكم ، ولا يترتب عليه حق ، ولا يتصور الظلم في حقه ، ومحل الخوض في ذلك علم الكلام ، ومن يقول بالتحسين والتقبيح العقلي يقول به أيضًا لقبحه .

وأبعد من قال: بقدرته عليه ويتصور منه ، لكنه لا يفعله عدلًا وتنزهًا عنه ؛ احتجاجًا بقوله تعالى: ﴿وَرَمَا أَنَا يُظَلِّمِ لِلْمَيدِ ﴾ (١) فقد تمدح به ولا يمدح عادة إلا بما يقدر عليه ؛ فمعنى وحرمت الظلم على نفسي »: منعتها منه ، ولأنه تعالى عامل عباده معاملة المستأجر مع الأجير حيث قال لأهل الكتاب: وهل ظلمتكم من أجوركم شيئًا ؟ قالوا: لا. قال: فكذلك فضلي ؛ أوتيه من أشاء »(١).

والمستأجر منا يصح منه ظلم الأجراء، ولأن ترك الظلم مع المكانة والقدرة عليه أمدح من تركه مع استحالته والعجز عنه، كما أن ترك الفحل الزنا أمدح له بالعفاف من الخصي والعنين (٢)، وليس هذا موضع الخوض فيه.

وجوابه: أن الله في خلقه تصريفين: باطنًا وظاهرًا بخلاف نحن؛ فالظاهر ينهى عنه والباطن يخلقه حقيقة

ومعنى (وجعلته بينكم محرمًا ): حرمته عليكم ومنعتكم منه شرعًا ، والظلم لغة : وضع الشيء في غير موضعه ، وشرعًا : التصرف في غير ملك أو في ملك الغير .

و ﴿ لا تظالموا ﴾ لا يظلم بعضكم بعضًا ، والأصل : [ق / ٦٦ - ب] تتظالموا ،

<sup>(</sup>۱) ق: ۲۹.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في وصحيحه (٧٧٥) من حديث أبي هريرة هلك.

<sup>(</sup>٣) هما اللذان لا رغبة لهما أو لا قدرة لهما على مباضعة النساء. راجع والنهاية، (مواد: جبب، وجأ، عيا).

وحذفت إحداهما تخفيفًا كما سلف ، ويجوز: «تظالموا » بالتشديد ، وإدغام إحدى التاءين فيها ، وربما روي كذلك .

قال بعض العلماء في هذا الحديث: إنه لا يسوغ لأحد أن يسأل الله أن لا يحكم على خصمه إلا بالحق ؛ لقوله: «إني حرمت الظلم على نفسي » فهو تعالى لا يظلم عباده ؛ فكيف يظن ظان أنه يظلم عباده لغيره ؟! ولذلك قال: «فلا تظالموا ».

قلت: وقد قال تعالى: ﴿ [قَالَ] (') رَبُّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ﴾ (') وأمر الرب \_ تعالى \_ لرسوله بذلك دليل الجواز والإجابة والعِدَة بها، كما قال ابن عطية في «تفسيره»: وكذا قوله: ﴿ وَقُل رَّبِ اَغْفِرُ وَالرَّحَمْ ﴾ ('') لا فرق بين قوله: ﴿ اَمْكُمْ بِالْخَقِّ ﴾ ('') أو « لا تحكم إلا بالحق» إلا أن يكون المعنى: عاملهم [بعدلك و] (') فضلك، فيكون دعاء عليهم.

وقريب من هذا ما نقل عن بعض العلماء أنه قال في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا ... ﴾ (٥) الآية: إن من الاعتداء أن تؤمّن عند قراءة هذه الثلاثة لا عند قوله: ﴿وَاعْفِرْ لَنَا ... ﴾ (٥) إلى آخر السورة ، وهو خلاف ما جاء في وصحيح مسلم »(١) فإن فيه: «قال: نعم» في الجميع.

ويروى «أن جبريل قال لما قرأ ذلك رسوله ( $^{(2)}$ : نعم، قد فعل  $_{-}$  في الجميع ... إلى آخر السورة  $_{-}$  .

<sup>(</sup>١) في والأصل؛ قل. والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ١١٨.

<sup>(</sup>٤) في والأصل؛ بعد كك. ولعل ما أثبتناه هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) و صحيح وسلم ، (١٢٥) من حديث أبي هريرة ها.

<sup>(</sup>٧) كتب في والأصل؛ تحتها: قال!.

رجعنا إلى ما كنا فيه ، والمعنى : أنه لا بد من اقتصاصي للمظلوم من الظالم ، ومصداقه قوله تعالى : ﴿ لَا يُحِبُ اللهُ الْجَهْرَ بِالسَّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِم ﴾ والمعنى - والله أعلم - : أنه ندب أو إباحة للمظلوم أن يجهر بذكر قصته باسم من ظلمه ؛ ليقع بذلك بين الناس فيكون مشاع ذلك عذرًا للقدر للإيقاع بالظلم ، ليجمع في ذلك بين أن يعرف الناس أن الله - سبحانه - لم يوقع بمن ظلم إلا انتصارًا منه لمن كان ظلم وليعلم العباد أن من وراء الظالمين طالبًا لا يرد بأسه ، وهذا كذلك إلا أن ممن وراء هذا إيضاحًا آخر لولاه لم يكن يمهل ظالم في الأرض [ق / ٢٣ - أ] فواق ناقة ، وتلك الحالة أن الخلق كلهم عبيد له وملك ؛ فإذا ظلم بعضهم بعضًا فالمظلوم لا يستحق على الظالم إلا أن يمكنه سيده ، إذ من جنى على عبد جناية فالحاكم فيها سيده ، فالخلق كلهم لله يحكم أروش (") جنايتهم حقوقه ؛ فله أن يمهل وأن يقتص .

ثانيها: قوله: (كلكم ضال إلا من هديت) هذا كقوله تعالى: ﴿مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱللَّهُ فَهُو اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللّهُ اللّ

ومعنى «فاستهدوني»: [سلوني] (١) الهداية ، واعتقدوا أنها لا تكون إلا من فضلي وبأمري «أهدكم».

<sup>(</sup>١) النساء: ١٤٨.

 <sup>(</sup>٢) الأرش: الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع ، وأروش الجنايات والجراحات من ذلك . والنهاية (مادة: أرش) .

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٧٨. وقد سبق التنبيه على هذه القراءة.

<sup>(</sup>٤) كلمة لم أتمكن من قراءتها، والله \_ تعالى \_ أعلم. (٥) يونس: ٢٥.

<sup>(</sup>٦) سقطت من والأصل؛ والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى ـ وراجع و فيض القدير، للمناوي (٤ / ٤٧٧).

ورواية ابن ماجه: (فسلوني الهدى أهدكم) ويتجدد الشكر كلما ازداد هدى، ولو هداه من قبل أن يسأله (١) لما قال: ﴿ إِنَّمَا أُويِّيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ (١)

وهذا الحديث حجة لأهل الحق أن الهدى والضلال خلقة لا قدرة لغيره عليه ، قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ (أ) وقال : ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنَ هَمَا أَنَّهُ ﴾ (فقال : ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَن يَشَآهُ اللّهُ ﴾ (فقال : ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ هَدَننا اللّهُ ﴾ (فقال : ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴿ فَهُ ﴾ (أ) فعم بالدعوة وخص بالهداية من سبقت له العناية .

ثالثها: قوله: (كلكم جائع ...) إلى آخره ، أي: الناس عبيد ، ومن شأن العبد عدم الملك ، وخزائن الرزق بيد المولى ؛ فمن لا يطعمه بفضله بقي جائعًا بعدله ، إذ ليس عليه إطعام عبده ، وأما قوله تعالى : ﴿وَمَا مِن نَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (٢) فالتزام بفضل لا أن علفه الدابة حقًّا بالأصالة ، وشبه هذا قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَكُ عَلَى اللّهِ ... ﴾ الآية ، أي : تفضلًا منه لا إلزامًا ، والإطعام إما بسوق الرزق أو تسهيل الآلة المتناولة له .

وفي بعض كتب الحكمة: «أن عيسى ـ صلوات الله وسلامه عليه، وعلى سائر الأنبياء ـ [قال:](٩) أي آدم، أنت أسوأ بربك ظنّا حين كنت أكمل عقلًا؛ لأنك تركت

<sup>(</sup>١) زاد في والأصل؛ هنا: له. ولعلها مقحمة.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) المدثر: ٣١.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٤٣.

<sup>(</sup>٥) الإنسان: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) يونس: ٢٥.

<sup>(</sup>٧) هود: ٦.

<sup>(</sup>٨) النساء: ١٧.

<sup>(</sup>٩) سقطت من «الأصل» والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ وراجع «فيض القدير» للمناوى (٤ / ٤٧٧).

[ق / ٦٢ \_ ب] الحرص جنينًا محمولًا ورضيعًا مكفولًا ، ثم أدرعته عاقلًا قد أصبت رشدك وبلغت أشدك » .

ومعنى (فاستطعموني أطعمكم »: سلوني الطعام أطعمكم ؛ بتقدير أسبابه وتيسير طلابه ﴿وَسَّعَلُوا اللَّهَ مِن فَضَّلِمِ عَلَى اللهِ عَلَى أَن يستطعمني ؛ فإن ذلك لجهله ؛ لأن ما في يده ملكي .

وفيه تأديب للفقراء؛ أي: اطلبوا مني؛ فأنا الذي أطعمهم ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو اللَّهَ وَيحرك الْقَوْقِ الْمَتِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

رابعها: قوله: «كلكم عار إلا ...» إلى آخره، فيه أن الكسي من الرب \_ جل جلاله \_ متنوعة، فقد يكسو جسدًا عربًا ويكسو ستره الجميل؛ فمن كسوته لباس التقوى فلا قدرة لأحد على نزعه.

والحاصل من كل ذلك: التنبيه على فقر العبد، وعجزه عن طلب المنافع، ودفع المضار إلا بتيسيره.

خامسها: «تخطئون» بالهمز، وضبطه بعض الفضلاء بفتح التاء والطاء، على وزن تقرءون من الإقراء، وقال: أخطأ يُخْطِئ رباعي إذا فعل عن غير قصد، وخَطِئ يخطأ كعلم يعلم ثلاثيًا إذا فعل عن قصد، ومنه: ﴿ المِينَةِ كَذِيَةٍ خَاطِئةٍ ﴿ اللهُ قال: وإنما وجب أن يكون ها هنا «تخطئون» ثلاثيًا؛ لأنه جعله ذنبًا يغفر لقوله: «وأنا أغفر الذنوب جميعًا» والخطأ عن غير قصد معفو عنه لا يعتد به أصلًا ذنبًا ولا غيره لدفع

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) العلق: ١٦.

الخطأ والنسيان عن هذه الأمة.

وقال النووي ـ رحمه الله ـ في و شرح مسلم (۱): الرواية المشهورة: وتُخطئون » بضم التاء، وروي بفتحها وفتح الطاء، يقال: خَطِئ إذا فعل ما يأثم به فهو خاطئ، ومنه: ﴿إِنَّا كُنَّا خَطِيبَ ﴾(۱) ويقال في الآية أيضًا: أخطأناك ؛ فهما صحيحان.

قلت: وفي هذا الكلام الشريف من التوبيخ والتأنيب ما يستحيى منه كل مؤمن، وذلك أنه إذا [ق / ٦٣ - أ] لمح العبد الفطن أن الله خلق الليل ليطاع فيه سبحانه سرًا، ويعبد بالإخلاص على خلوة من الناس حيث تسلم الأعمال غالبًا عن الرياء والنفاق ومشاهدة الخلق، أو لا يستحيى المؤمن أن ينفق الليل فيما خلق له من الطاعة حتى يخطئ فيه ويعصي الله في مطاويه، والنهار لا يخطئ فيه جهارًا، يشهد له الخلق عند الحق ".

وانظر إلى قوله: «جميعًا » ما أحسنه لئلا يحصل القنوط، وهو مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُوَبُ جَمِيعًا ﴾ (أ) وهو عام خص منه الشرك وما شاء أن لا يغفره ؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (٥) .

وقوله: (بالليل والنهار) وهو من باب مقابلة الجمع بالجمع؛ أي: تصدر منكم الخطيئات ليلًا ونهارًا، من بعضكم ليلًا ومن بعضكم نهارًا؛ إذ الغالب أن العبد لا يستغرق الزمن كله في الخطايا.

وقوله: (فاستغفروني ) أي: اطلبوا مني المغفرة (أغفر لكم ) وفي الحديث ( لو لم

<sup>(150/17)(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۹۷.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، والله \_ تعالى \_ أعلم.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٤٨.

تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون؛ فيغفر لهم ه (١) وأصل الغفر: الستر، وغفرت المتاع: سترته، والمعغفرة والمعغفر لسترة الرأس، وغفر الذنب: ستره ومحو أثره.

سادسها: قوله: (يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري ...) إلى آخره؛ أي: لا يتعلق بي ضر ولا نفع فتضروني أو تنفعوني، ولأن العبد فقير مطلق، والرب \_ جل جلاله عني مطلق، والفقير المطلق لا يملك ضرًّا ولا نفعًا خصوصًا للغني المطلق، قال تعالى: ﴿ لَهُ يَا أَيُّمُ النَّاسُ أَنتُدُ اللَّهُ قَرَامُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴿ وَقَامِ اللَّهِ عَلَى تَنزيه الباري \_ تعالى \_ وتقديسه وأنه غني بذاته، لا يلحقه ضر ولا نفع، ولا يحتاج إلى ذلك.

وظاهر الحديث: أن لضره ونفعه غاية ، لكن لا يبلغها العباد ؛ فلتؤول على ما دل عليه الإجماع .

سابعها: قوله: «يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم ...» [ق / ٣٣ - ب] إلى آخره ؛ أي: تقواهم لا يزيد في ملكه شيئًا، ولا فجورهم ينقصه ؛ لأن ملكه مرتبط بقدرته وإرادته، وهما دائمان لا انقطاع لهما، فكذا ما ارتبط بهما، وإنما غائلة الفجور على أهله تعود ؛ فالتقوى رحمة لهم وسعادة، والفجور نقمة وشقاوة .

ثامنها: قوله: «يا عبادي ...» إلى آخره، فقوله: «في صعيد واحد» أي: في أرض واحدة ومقام واحد.

وقوله: ( ما نقص ... ) إلى آخره ، سببه: أن ملكه بين الكاف والنون ؛ إذا أراد شيئًا قال له: كن ، فكان .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في وصحيحه ٤ (٢٧٤٩) من حديث أبي هريرة ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) فاطر: ١٥.

وفي بعض الآثار: (عطائي كلام، ورضائي كلام» (أ) أو نحو ذلك، وقد سلف بعضه عن (سنن ابن ماجه» (أ) إشارة إلى (كن) ولا يستنكر العطاء الكبير مع عدم النقص؛ فالنار والعلم يقتبس منهما ما شاء الله ولا ينقص منهما شيء؛ بل يزيد العلم على الإعطاء، وهذا مثل قصد به التقريب للإفهام بما تشاهده؛ فإن ماء البحر من أعظم المرئيات وأكثرها، وغمس الإبرة فيه لا يؤثر، فضرب ذلك مثلًا لخزائن رحمته وفضله؛ فإنها لا تنحصر ولا يتناهى، وإن ما أعطي منها من أول الخلق وما يعطى منها إلى يوم القيامة لا ينقص منها شيئًا، وهذا نحو قوله في الحديث الآخر: (يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار، لا يغيضها شيء، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ما في يمينه (أ) وسر ذلك: صلاحية القدرة للإيجاد دائمًا من غير عجز وقصور، والممكن لا يتناهى؛ فما يؤخذ منها لا ينقص شيئًا منها.

وقوله: «إلا كما ينقص المخيط من البحر» أي: لا ينقص شيعًا؛ لأن الإبرة لا يتعلق بها من الماء شيء، وهذا بظاهره مخالف لقول الخضر: «ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا [العصفور] (علم أن نقر العصفور من البحر لا بدأن ينقصه شيعًا وإن قل بخلاف الإبرة ، لكن ليس المراد أن علمهما نقص من علم الله قليلًا أو كثيرًا ؛ إنما المراد تقريب [ق / 38 و أ] أنه لم ينقص من علم الله أصلًا .

ويحكى «أن رجلًا سأل ابن الجوزي \_ رحمه الله \_ : هل ينقص شرب العصفور من البحر ؟ فقال : فمعه شيء يضعه فيه ؟! ».

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في (جامعه) (٢٤٩٥) قال الترمذي : هذا حديث حسن. وأحمد في ( مسنده) (٢١٣٦٧) وأخرجه بأطول منه بنحوه : البخاري في (الأدب المفرد) (٤٩٠). (٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (٢٨٤ ) ومسلم في ( صحيحه ) (٩٩٣ ) كلاهما من حديث أبي هريرة ﷺ وقال النووي في ( شرحه لمسلم ) (٧ / ٨٨) : والسُّحُ : الصُّبُ الدائم .

<sup>(</sup>٤) سقطت من والأصل، والمثبت من وصحيحي البخاري ومسلم، .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في (صحيحه) (١٢٢) ومسلم في (صحيحه) (٢٣٨٠) كلاهما عن أبي بن كعب ظله.

هذا جواب على جهة التحقيق، وقول الخضر لموسى على جهة التقريب، وإلا لو فرضنا الوجود مملوءًا حبًّا وأخذ العصفور منه واحدة لنقصت بالضرورة؛ لكن ليس نقصًا محتفلً<sup>(۱)</sup>.

وفيه: تنبيه الخلق على الإقبال والمسألة؛ فلا يحتقر سائل ولا يقتصر ﴿مَا عِندَكُرُ يَنَفَدُّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِهُ (٢).

فائدة: «ينقص» تستعمل لازمًا نحو: نقص المال، ومتعديًا نحو: نقصتُ زيدًا حقه، وينقص المخيط هنا متعد؛ لأن محل البحر يصب به.

و « المخيط » : الإبرة ونحوها ـ بالكسر ، ثم خاء معجمة ساكنة ، ثم ياء مفتوحة ـ وهو من الآلات ؛ فلذا كسر أوله .

تاسعها: معنى وأحصيها لكم»: بعلمي وملائكتي الحفظة؛ لأوفيكم جزاءها وثوابها، فحذف المضاف<sup>(۳)</sup> فانقلب الضمير المخفوض منصوبًا [متصلًا]<sup>(٤)</sup> كالمفعول المحذوف.

وفائدة الحفظة مع العلم الشهادة على العبد المسكين ﴿ أَقُرُا كِتَبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْبَيْمَ عَلَيْكَ حَسِبًا ﴿ كَتَبَ اللَّهِ الْكَاتِبِينِ [مآثم] (٢) فإن كنت تنساها فربك الْمَنْمَ عَلَيْكَ حَسِبًا ﴿ فَا كُنتَ تنساها فربك يعلم ؛ فكفى بالكرام الكاتبين شهودًا ، وبرب العباد حسيبًا .

تنبيه: السر في التصريح بالخير والتكنية عن غيره بقوله: « ومن وجد غير ذلك »

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ولعله يقصد: نقصًا بليغًا ، والله \_ تعالى \_ أعلم.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في «الأصل»: وهو الجزاء.

<sup>(</sup>٤) في ﴿ الْأَصْلُ ﴾ : منفصلًا . وصوبها فوقها ، وكتب عليها : صح .

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ١٤.

<sup>(</sup>٦) في « الأصل ، : كتوب . والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٧) قى « الأصل»: مآثمًا. والمثبت هو الجادة.

ولم يقل: « ومن وجد شرًا » مجانبة لفظه ؛ فإذا اجتنب لفظه فكيف الوقوع فيه ؟ والخير كله مفاضلة ؛ لأن قولك: زيد خير ؛ أي: هو خير من خير كله.

وأكد وليلومن » بالنون للتحذير أن يخطر في قلب عاقل أن اللوم غير نفسه ؛ لأن الله ـ تعالى ـ أوضح الطريق وأعذر وحذر وأنذر ، ولا حجة لأحد بعد الرسل.

ومن قلة الإنصاف: إسناد التوفيق إلى النفس، وإسناد غيره إلى القدر، والظلم من شيم النفوس والطاعات على العبد حمد الله عليها، وضدها عليه لوم نفسه وإن كانت مقدرة ؛ لأنها من كسبه وتفريطه، والحديث دال على انحصار فائدة الناس [ق / ٦٤ - ب] في المعاد وكل ما يتفضل به الرب \_ جل جلاله \_ فهو [غير](١) لازم عليه ؛ فكل ما خلق فهو محتاج إليه.

خاتمــة: تكرر في الحديث ديا عبادي » وهو متناول للنساء لكن بقرينة التكليف ، وأما الخطاب المختص بالذكور أو بالإناث ؛ فحكمه لائح والصالح لهما يعمهما ، واختلف في نحو المسلمين والمؤمنين ؛ هل يتناول النساء أم لا ؟ والأشبه المنع وضعًا ؛ بل بقرينة أو عرف .

أخرى: حاصل قوله: (كلكم ضال إلا من هديته)، (كلكم جائع)، وكلكم عارية التنبية على فقر العبد وعجزه عن جلب ودفع إلا بيده، وهو تنبيه على معنى قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وقد قال في آخره: «يا عبادي، إنما هي أعمالكم ...» إلى آخره، فنبه على أن عدم إيجاد الأعمال لا يناقض خطاب التكليف إقدامًا عليها وإحجامًا عنها.

فنحن وإن كنا نعلم أنا لا نسبقك بحسن بوجدان الفرق بين الحركة الضرورية والاختيارية، وتلك التفرقة راجعة إلى تمكن محسوس وتأدب معتاد يوجد مع الاختيارية ويفقد مع الضرورية، وذلك هو المعبر عنه بالكسب، وهو مورد التكليف فلا تناقض ولا تعنيف.

<sup>(</sup>١) ليست بالأصل، والمثبت من حاشية والأصل،

#### الحديث الخامس والعشرون

عن أبي ذر ولله وأن ناسًا من أصحاب رسول الله ويصومون كما نصوم ، يا رسول الله ، ذهب أهل الدثور بالأجور ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضول أموالهم ! قال : أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؛ إن بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة [وأمر]() بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله ، أيأتي [ق / ٣٥ - أ] أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟! قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال له أجر » .

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

الكلام عليه من وجوه، وراويه سلف.

أحدها: الأصحاب جمع صاحب، وهو من الصفات التي استعملت استعمال الأسماء، والأكثر في جمعه: صحبان وصحاب، وقالوا: أصحابه، وهو اسم للجمع لا جمع، والصحابي: كل مسلم رآه عليه أفضل الصلاة والسلام ولو ساعة، هذا هو الأصح، و «النبيء»: مأخوذ من النبأ الذي هو الخبر؛ لأنه مخبر عن الله، أو من النبوة وهو الارتفاع؛ لرفعة مقدارهم، والأول بهمزة، ومن لم يهمزه احتمل أن تكون من النبوة أو من النبأ على التسهيل، وهي اختصاص العبد بالخطاب وإطلاعه على الوحي؛ فإن زاد التبليغ فرسول، وإلا فنبي فقط.

و « الدثور » بضم الدال: جمع دثر \_ بفتحها ، ثم ثاء مثلثة \_: المال الكثير . و « تصدقون » بتشديد الصاد والدال ، ويجوز لغة تخفيف الصاد .

<sup>(</sup>١) في ﴿ الْأَصْلِ ﴾ : والأمر . والمثبت من ﴿ صحيح مسلم ﴾ وسيأتي قريبًا على الصواب .

<sup>(</sup>٢) وصحيح مسلم ، (١٠٠٦).

و « صدقة » بالرفع على الاستئناف ، وبالنصب على أن بكل تسبيحة صدقة .

و «البضع» بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة: كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة، وطلب ولد صالح، وإعفاف النفس وكفها عن المحارم، وأصله: الآلة ذكرًا كان أو فرجًا، ويصح إرادتهما هنا. و «الوزر»: الإثم، وقوله: «كان له أجر» هو مرفوع، ويجوز نصبه، وقد روي بهما.

وقولهم: (أيأتي أحدنا ...) إلى آخره: استفهام من استبعد حصول أجر بفعل مستلذ؛ فإنه إنما يقع الأجر في العبادات المشقة على النفوس المخالفة لها.

ثانيها: يحتمل كما قال القاضي تسميتها: صدقة؛ أن لها أجرًا [كما للصدقة أجر] (١) وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور، وسماها: صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام.

وقيل: معناه: أنها صدقة على نفسه، والأول أظهر؛ فأجر التسبيح وما بعده كأجر الصيام وأجر الصلاة في الجنس؛ لأن الجميع صادر عن مرضى الرب \_ تعالى \_ مكافأة [ق / ٦٥ \_ ب] على طاعته، أما في القدر والصفة فتتفاوت بتفاوت الأعمال في مقاديرها ؛ فليس ثواب ركعتين أو صوم يوم كثواب أربع ركعات وصوم يومين، وليس ثواب عتق رقبة نفيسة كدونها.

فالمعنى: بكل تسبيحة صدقة ، وما بعده ؛ أي: حسنة كحسنة صدقة في الجنس ؛ لأن الأعمال مقدرة بالحسنات بدليل ومن جَآة بِالْمَسَنَةِ فَلَمُ عَشَرُ آمَالِهَا (٢) والحسنة صدقة في الأصل تستعمل في العمل وجزائه ، يقال : عمل فلان حسنة فجزاؤه حسنة ؛ أي : عمل خصلة فجزاؤه خصلة حسنة ثانية من الله ، والمراد لسببها ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : وفي النفس المؤمنة : مائة من الإبل ، أي : بسبب قتلها وجوب مائة ،

<sup>(</sup>١) في والأصل : كهي . والمثبت من وشرح النووي لمسلم ، (٧ / ٩٩) .

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٦٠.

وقيل: هي ظرف مجازًا كأن النفس لما ضمنت بمائة من الإبل صارت كالظرف لها. و «التسبيحة» هي قول: سبحان الله، و «التكبيرة» قول: الله أكبر، ك «السبحلة»(١) ونحوها من المصادر.

ثالثها: قوله: «وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن منكر صدقة ، أشار به إلى ثبوت الصدقة في كل فرد منهما ، ولهذا نكره وساغ الابتداء بها ؛ لكونها عاملة ، ولا شك أن التنكير أبلغ بخلاف ما إذا عرفه لرجوعه إلى الجنس ، وعرف المعروف لأصالته وبيانه وهما فرضا كفاية ؛ فنفعهما متعد أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل ، وفضلها الجويني وإمام الحرمين على فرض العين من حيث سقوط الحرج عن الأمة أجمع .

وحقيقة الصدقة موجودة فيه ؛ لكونه ينفع باقي الناس بالأداء عنهم ، وأجر الفرض أكثر من أجر النفل بسبعين درجة ، واستؤنس له بحديث \_ وصح \_ : « لن يتقوب إلي المتقربون بأفضل مما افترضت عليهم .... (()).

رابعها: قوله: ﴿ وَفِي بضع أحدكم [ق / ٣٦ \_ أ] صدقة ﴾ يعني: إذا نوى به العبادة ، وهو قضاء حق الزوجة ، وولد صالح ، وعفاف النفس وكفها عن المحارم \_ كما سلف \_ وقد قالت أم مريم: ﴿ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِى بَطِّنِى مُكَرَّرًا ﴾ (٢) أي: وقفًا على خدمتك .

وظاهر الحديث يقتضي أنه نفسه صدقة من غير نية ، ولهذا أشار بقياس العكس بعدُ بقوله : « أرأيت لو وضعها في حرام ... إلى آخره ، وإذا ثبت ذلك فهو يشير إلى سببه بما قاله الكعبي من أن المباح مأمور به ، وقياس العكس : إثبات ضد الحكم في ضد الأصل كإثبات الوزر الذي هو ضد الصدقة في الزنا الذي هو ضد الوطء المباح ، ومثله

<sup>(</sup>١) هي قول : سبحان الله . راجع ولسان العرب؛ (مادة : سبحل) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في و صحيحه ١ (٢٠٠٢) من حديث أبي هريرة ١٥٠٥ بنحوه وراجع و فيض القدير ١ (٢٩٢/٢).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٣٥.

حديث: ( من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة. قال ابن مسعود: وأنا أقول: من مات يشرك به شيئًا دخل النار ه(١).

والأصح أنه يعمل به. والقياس الطردي، وهو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع على أضرب: قياس علة، كالنبيذ مسكر فحرم كالخمر، ودلالته: الذي يصح طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم.

والثاني (٢) شبه: كالعبد يباع ويوهب (٢) فلا يملك كالبهيمة ، وكان الفاروق يتزوج لقصد الولد للمكاثرة أو ليموت ؛ فيكون الولد له أجر.

خامسها: فيه أن المباح يصير طاعة بالقصد وصحة القياس، ولا عبرة بمخالفة الظاهرية فيه وحيث ورد ذمه حمل على القياس الباطن، وفيه أيضًا فضيلة التسبيح وسائر الأذكار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر العالم دليلًا لبعض المسائل التي قد تخفى، وتنبيه المفتي على مختصر الأدلة، وجواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسئول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب.

خاتمة: الحديث دال على أن تحسين النيات في أعمال الخير يتنزل منزلة الصدقات والأجور، ولا سيما في حق من لا يقدر على الصدقة، ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل من سائر [ق / ٣٦ - ب] الأعمال القاصرة على فاعلها، وسؤالهم سؤال منافسة لا حسد، فلما سمع الأغنياء ذلك فعلوا مئله فقال الشارع: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والفقراء نالوا الرتبة بحسرة الفوت أن لا يجدوا ما ينفقون، فقامت مقام النفقة ؛ فنية المؤمن أبلغ من عمله، وأين قوت الأرواح من فوت الأشباح ؟.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في **د صحيحه ،** (٤٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (الأصل): قياس.

#### الحديث السادس والعشرون

عن أبي هريرة الله عليه عن أبي هريرة الله عليه عن الناس عليه صدقة، وتعين الرجل في دابته صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته [فتحمله](۱) عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة».

رواه البخاري ومسلم(٢).

## الكلام عليه من وجوه:

وهو حديث عظيم يرجع إلى قوله تعالى: ﴿ أَعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ (") ، ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِرِّ وَالنَّقُوكَ ﴾ (أو والى قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد [بعضه] (قلق عضًا ) (أو والمؤمن كثير بأخيه ) (أف و المؤمن مرآة المؤمن » (أف أي يرى من نفسه ما لا يراه كالمرآة ، وهو ضرب من الإعانة . وإلى قوله : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا » (أف أي : الظالم بالكف عن ظلمه ، والمظلوم بنصره ، و «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ... ((أف) ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) في والأصل : فيحمله - بالياء - والمثبت من وصحيحي البخاري ومسلم ، .

<sup>(</sup>٢) (صحيح البخاري) (٢٧٠٧) (صحيح مسلم) (١٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٧٢. ومواضع أخرى من القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٥) في (الأصل): بعضها. والمثبت من (صحيحي البخاري ومسلم).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في وصحيحه، (٤٨١) ومسلم في وصحيحه، (٢٥٨٥) كلاهما عن أبي موسى فلله.

<sup>(</sup>٧) أخرجه القضاعي في دمسند شهاب، (١ / ١٤١ رقم ١٨٦) من حديث أنس ظلمهه.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود في و سننه ؛ (٤٩١٨) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في وصعيحه و (٢٤٤٣) من حديث أنس فلله.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في و صحيحه ١ (١٠١) ومسلم في و صحيحه ١ (٢٥٨٦) كلاهما عن النعمان ابن بشير رفطه .

أحدها: (السلامي) \_ بضم السين المهملة وتخفيف اللام \_: المفصل، وجمعها: سلاميات \_ بفتح الميم وتخفيف الياء، وهي ثلاثمائة وستون مفصلا، ثبت ذلك في (صحيح مسلم) (أ) وأصلها: عظام الكف والأصابع والأرجل، ثم استعمل [ق / ٢٧ \_ أ] في سائر عظام الجسد ومفاصله؛ فالمراد: على كل عضو ومفصل صدقة.

## وفي المراد به احتمالان:

أحدهما: أن الصدقة كما ورد أنها تدفع البلاء؛ فإذا تصدق عن أعضائه \_ كما ذكر \_ كان جديرًا لدفع البلاء عنها .

ثانيهما: أن الله \_ عز وجل \_ على الإنسان في كل عضو ومفصل نعمة ، والنعمة تستدعي الشكر ، ثم إن الرب \_ جل جلاله \_ وهب ذلك الشكر لعباده صدقة عليهم كأنه قال: اجعل شكر نعمي في أعضائك ؛ أي: تعين بها عبادي ، ويتصدق عليهم بإعانتهم .

قال سهل بن عبد الله التستري \_ رحمه الله \_: «في الإنسان ثلاثمائة وستون عرقًا: مائة وثمانون ساكنة ، ومائة وثمانون متحركة ؛ فلو تحرك ساكن لم يتم ولو سكن متحرك لم يتم» .

ثانيها: قوله: (كل يوم تطلع فيه الشمس» وجهه أن دوام نعمة الأعضاء نعمة أخرى، ولما كان الرب \_ تعالى \_ قادرًا على سلبها في كل وقت وأوان \_ وهو في ذلك عادل في حكمه لا اعتراض عليه فيه \_ فعفوه عن ذلك وإدامة النعمة عليه صدقة توجب الشكر والرعاية دائمًا ما دامت النعمة.

ثالثها: الصدقة ضربان: عن أموال كالزكاة وصدقة التطوع، وصدقة الأفعال كالمذكورة في الحديث، ويجمعها عبادة الله كالمشي إلى الصلاة، ونفع الناس؟

<sup>(</sup>١) وصحيح مسلم ، (١٠٠٧) من حديث عائشة \_ رضي الله عنها .

فمنه العدل بين الاثنين تحاكما أو تخاصما ، سواء كان حاكمًا أو مصلحًا إذا نوى دفع المنافرة بينهما في (أُلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصَّلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيَّكُونَ وَ ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسَطِ شُهُدَآةً لِلَّهِ ﴾ (١) و حوكُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسَطِ شُهُدَآةً لِلَّهِ ﴾ (١) ونحوه من الأمر بذلك ؛ ففيه فضل الصلح .

قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُوطُهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَنَجٍ بَيْنَ النَّامِ الله وقد أجاز الشارع الكذب فيه ؛ لجلب الألفة ودفع التقاطع، وكذا في إرهاب الكفار، وعدة الرجل زوجته كما وردت في الحديث.

ومنه: إعانة الرجل لحمله أو حمل متاعه على دابته ، ومنه: الكلمة الطيبة ، نحو: سلام عليكم ، حياك الله ، وإنك لمحسن ، وأنت رجل مبارك ، ولقد أحسنت جوارنا [ق / ٦٧ - ب] ونحو ذلك ؛ لأنه مما يسر السامع ويجمع القلوب ويؤلفها ، ويحتمل أن يراد بها كلمة ذكر من تسبيح أو نحوه ، ومنه: «الخطوة » - وهي بفتح الخاء - إلى المسجد ، وقد وردت فيه أخبار - أعني في الحديث - على ذلك .

وقوله: «إماطة الأذى عن الطريق» أي: إزالته، كالشوك المؤذي، والحجر الذي يعثر به، والحيوان المخوف منه، ودعم الجدار ونحوه؛ لأنه يقع عام.

وفي « الصحيح »: « الإيمان بضع وسبعون شعبة ؛ أعلاها: لا إله إلا الله ، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق  $\binom{(1)}{2}$  وفي « الصحيح »  $\binom{(2)}{2}$ : « ... فنحاه ، فشكر الله له ؛ فغفر له » .

ويحتمل أن يكون أراد بالأذى: أذى المظالم ونحوها.

و ( الطريق » : طريق الله ، وهو شرعه وحدوده ورسومه ، وذلك أعظم أجرًا من إزالة

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٠.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) وصحيح البخاري، (٦٥٢) وصحيح مسلم، (١٩١٤) كلاهما عن أبي هريرة ١٩١٤) وصحيح البخاري،

الأذى الحسى بما لا يقارب.

فائدة: (تميط) [بضم] (١) أوله، والأصل فيه أن يميط كما في ﴿ تَعْدِلُ ﴾ (١) أي: أن تعدل، قال: أماط الشيء وإماطة إذا تنحى عنه، وكذلك مطت غيري وأمطته.

قال الأصمعي \_ رحمه الله \_:

### مِطْتُ أَنَا وأَمَطَّتُ غيره

ومنه: الحديث.

و (الأذى): ما يؤذي الناس في طرقاتهم مما قدمناه.

أخرى: استحب بعض العلماء أن يأتي بكلمة التوحيد إذ ذاك ؛ ليجمع بين أعلى الإيمان وأدناه .

رابعها: الحديث لم يحصر أفعال الصدقة فيما ذكره، وإنما ذكر منها أمثلة، وجماعها ما أسلفناه من عبادة الله أو نفع الناس، حتى «أن رجلًا رأى فرخًا وقد وقع من عشه فرده إليه؛ فغفر الله له» (٢) وآخر «رأى كلبًا يأكل الثرى من العطش فسقاه؛ فغفر له» (١٠)، و«مومسة رأت كلبًا يلهث عطشًا فأخرجت موقها فأخرجت له ماءً؛ فغفر لها» (٥)، وعكس ذلك: «المرأة التي دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» (١)، وصح: «في كل كبد حري أجر» (١).

<sup>(</sup>١) في والأصل؛ بفتح. وصوبها في الحاشية.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في (صحيحه) (١٧١) ومسلم في (صحيحه) كلاهما عن أبي هريرة فله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في وصحيحه، (٣١٤٣) ومسلم في وصحيحه، (٢٢٤٥) عن أبي هريرة والموق ؛ الخف . راجم والنهاية، (مادة: موق) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه .

والرب - تعالى - وكتب الإحسان على كل شيءه(1) كما سلف ، ووالخلق عيال الله وأحب الخلق إليه: أشفقهم على عياله (1) وإذا تصدق كل أحد عن أعضائه بنفع خلق الله [ق / ٦٨ - أ] حصل من ذلك مقصوده ، والحديث السالف: ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (٢).

#### تتمات:

قال العلماء: المراد بالصدقة: الصدقة المندوبة لا الواجبة، والمراد بالعدل بين النين: الإصلاح بينهما بالعدل.

وفي (الصحيح)<sup>(7)</sup>: (ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) أي: عن هذه الصدقات كلها، وإنما كان كذلك لأن الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسد؛ فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل الذي ذكره في الحديث قيامًا وركوعًا وسجودًا.

قال صاحب « الإفصاح»: وفيه أن الإنسان قد أعطاه الله خلقه، قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِي َ أَعْطَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خُلْقَامُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿ ( ) وَفِي مَعْنِي الآية وجهان:

أعطى خلقه كل شيء أو أعطى كل شيء خلقه؛ أي: وهب للآدمي خلقه؛ فجملة عظام الآدمي هبة من الله له وتفضيل ذلك أن كل سلامي هبة من الله للآدمي.

قال أبو عبيد \_ رحمه الله \_ : معنى الحديث أن كل عظم من عظام ابن آدم إذا نظر الآدمي في خلق نفسه ورأى أن قد أعوزه عظم واحد لاختلت عليه حيويته ، كما لو زاد

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) وصحيح مسلم ، (٧٢٠) من حديث أبي ذر الله.

<sup>(</sup>٤) طه: ٥٠.

ورأى أن ذلك كله لم يكن له فيه صنع ورأى أن عظام الآدمي ما بين طوال وقصار ودقاق وغلاظ؛ فلو قصر الطويل منها ، أو طال القصير ، أو رق الغليظ ، أو غلظ الدقيق لاختل بذلك نفعه ؛ فإذا أصبح المؤمن قد أعطي لين الحركة لما اتفق فيه من تركيب العظام وجعلها الله جسمًا صلبًا لا يضعف فيه أنبوب ساقه عن حمل بدن نفسه ، وعن حمل يحمله بدنه أيضًا ، ولا عظم زنده عن إقلال حمل ما يرفعه بيده ، ولا عظام أضلاعه عن وقاية حشاه ، ولا عظم يافوخه عن ضباءة (١) دماغه ، تعين شكر فاعل هذا شكرًا متحتمًا ، فنبه الشرع على أن تقابل النعمة بما ذكره إلا أنه لطف به في تسمية ذلك : صدقة مخرجًا لها مخرج ما يثاب عليه ويؤجر فيه ، ثم احتسب له بما ذكر ، ثم لطف به حتى جمع ذلك كله بأن [ق / ٦٨ - ب] يصلي ركعتين من الضحى كما سلف ، والله أعلم .



<sup>(</sup>١) كذا بالأصل! والله \_ تعالى \_ أعلم.

### الحديث السابع والعشرون

وهو في الحقيقة حديثان، لكنهما تواردا على محل واحد:

عن النواس بن سمعان ظلجه عن النبي ﷺ قال: ( البر: حسن الخلق، والإثم: ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس).

رواه مسلم(۱).

وعن وابصة بن معبد ﷺ قال: وأتيت رسول الله ﷺ فقال: جئت تسأل عن البو؟ قلت: نعم، قال: استفت قلبك؛ البر: ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم: ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك».

حديث صحيح ، رويناه في  $\epsilon$  مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي  $\epsilon^{(Y)}$  بإسناد جيد .

# الكلام عليهما من وجوه:

أولها: النواس ـ بفتح النون وتشديد الواو ـ بن سمعان ـ بكسر السين وفتحها ـ الكلابي، له صحبة ورواية، ولأبيه وفادة، تزوج عليه الصلاة والسلام أخته، وهي المتعوذة، ويقال: إنه أنصاري؛ فلعله بالحلف.

قال عن نفسه: ( أقمت مع رسول الله ﷺ بالمدينة سنة ، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة ، (").

أي : التي كان يسأل رسول الله ﷺ عنها ؛ لأن المهاجرين نهوا عن ذلك بخلاف الغريب القادم ، وهو دال على أن الهجرة ما كانت واجبة على من أسلم من أهل مكة .

<sup>(</sup>١) وصحيح مسلم ۽ (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) ومسند أحمد ۽ (١٨٠٠١) وسنن الدارمي ۽ (٢٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) وصحيح مسلم ، (٥٥٦ / ١٥) :

ووابصة \_ بصاد مهملة قبلها باء موحدة \_ بن معبد أبو سالم الأسدي ، وفد سنة تسع [في] (١) عشرة مع قومه ، روى عن رسول الله ﷺ وعن خريم بن فاتك الأسدي وغيرهما ، وعنه : حنش بن المعتمر ، وجمع وكان قارئًا بكاءً ، وقبره بالرقة .

وأحمد بن حنبل: هو الإمام العلامة أحد الأئمة المتبوعة أبو عبد الله ، روى عن إبراهيم بن سعد وهشيم وأمم ، وعنه (خ، م، د) والباقون بواسطة ، وابناه ، وأمم ؟ آخرهم: البغوي .

مات بمدينة مصر في ربيع الأول [ق / ٦٩ - أ] سنة إحدى وأربعين ومائتين عن سبع وسبعين سنة ، ترجمته في مجلد و «مسنده» فيه أربعون ألف حديث ـ وقيل : ثلاثون ـ تكرر منها عشرة ، جمعه من سبعمائة وخمسين ألف حديث ، وقال : جعلته حجة بينى وبين الله . قال : فكل حديث لا تجدونه فيه فليس لي شيء .

قلت: وقد أخل بأحاديث منها حديث أم زرع الثابت في « الصحيح » (\*) وخرج ابن الجوزي \_ رحمه الله \_ في « موضوعاته » من « مسنده » سبعة أحاديث ، وأهمل كثيرًا ، وأكثر منه في « علله » نعم جازف في « موضوعاته » احتياطًا لتهذيب السنة ، وقد أنكر ذلك عليه الحفاظ ، وبعضها صحيح وبعضها حسن .

ثم اعلم أن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ لم يلتزم الصحة في « مسنده » وإنما أخرج ما لم يجمع الناس على تركه و « مسنده » مع « مسند إسحاق » و « المسند لابن أبي شيبة » و « مصنفه » متقاربة في الكثرة والشهرة و « مسند البزار » و « أبي يعلى » متقاربان في التوسط و « مسند الحميدي » و « الدارمي » متقاربان في الاختصار

وأما الدارمي؛ فمسنده لطيف وغالبه الصحة، وهو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي التميمي السمرقندي الحافظ عالمها، من دارم بن مالك بن

<sup>(</sup>١) ليست في (الأصل؛ والمثبت من ترجمته في وتهذيب الكمال؛ (٣٠ / ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) وصحيح البخاري، (١٨٩٥) من حديث عائشة \_ رضي الله عنها.

حنظلة بن زيد مناة بن تميم ، روى عن: يزيد بن هارون والنضر بن شميل وخلائق ، وعنه: (م، د، ت) وأبو زرعة وخلق قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه ، ولد سنة إحدى وثمانين ومائة ، ومات سنة خمس وخمسين ومائتين ، صنف (المسند) و دالتفسير ، و (الجامع ، ولما بلغ البخاري نعيه بكي ، وأنشأ:

الثاني: « البو » ضد الفجور ، و « المبرة » [ق / ٦٩ - ب] مثله ، تقول : بررت والدي - بالكسر - أبره برًّا ؛ فأنا برُّ به وبارُّ ، وجمع البر : الأبرار ، وجمع البار : البررة ، ومعنى سألته عن البر والإثم : عما يبر فاعله ويلحق بالأبرار وهم المطيعون ، وعما يأثم فاعله فيلحق بضدهم ، فأجابه الشارع بجواب جملي ؛ فأغناه عن التفصيل فقال له : « البر : حسن الخلق » (۱) أي أنه أعظم خصال البر ك « الحج : عرفة » (۱) .

ويعني بحسن الخلق: الإنصاف في المعاملة، والرفق في المحاولة، والعدل في الأحكام، والبذل والإحسان، وإن شئت قلت: هو بذل الندى، وكف الأذى، وأن يحب للناس ما يحب لنفسه، أو طلاقة الوجه، وكف الأذى، وبذل المعروف.

والبر تارة يقابل بالفجور والإثم؛ فيكون عبارة عما اقتضاه الشرع وجوبًا وندبًا، كما أن الإثم عبارة عما نهى عنه حرمة وكراهة، ويقابل تارة بالعقوق؛ فيكون عبارة عن الإحسان كما أن العقوق عبارة عن الإساءة.

وكأن المراد بقوله: والبر: حسن الخلق، معظمه كما سلف كـ والحج: عرفة،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

و « الدين : النصيحة »(١) وهو من أوجز لفظه وأبلغه ـ والله أعلم حيث يجعل رسالاته ـ وكأن المراد هنا بالخلق: التخلق.

الثالث: « الإثم »: الذنب ، يقال: أثم إثمًا ومأثمًا: إذا وقع فيه فهو آثم وأثيم ومأثوم .

ومعنى (حاك): أثر وتردد، ومنه قولهم: ضربته فما حاك فيه السيف؛ أي: ما أثر، وحاك الشيء في قلبي: إذا رسخ فيه وثبت، ولا يحيك هذا في قلبي أي: لا يثبت فيه ولا يستقر.

قال شمر: الكلام الحائك هو الراسخ في القلب ، ومعنى الحديث: الشيء الذي يؤثر نفرة وحرارة في القلب ، وإنما أحاله الشارع على هذا الإدراك القلبي لما علم من جودة فهمه وحسن قريحته وتنوير قلبه ، وأنه يدرك ذلك من نفسه ، وهذا كما قال في [ق / ٧٠ - أ] الحديث الآخر: والإثم حزاز القلوب » وفي رواية: وحواز القلوب » يعني به: القلوب المنشرحة للإسلام المنورة بالعلم الذي قال فيه مالك ﷺ: نور يقذفه الله في قلب من يشاء .

وضبط الجوهري «حزاز» بتشديد الزاي فقط، قال: وهو ما حز في القلب، وكل شيء حك في صدرك فقد حز، وهذا الجواب لا يصلح لغليظ الطبع قليل العلم؛ فإذا سأل عن ذلك من قل فهمه فصلت له الأوامر والنواهي الشرعية.

وقد قالت عائشة \_ رضي الله عنها \_: وأمرنا رسول الله عِلْيَة أن ننزل الناس منازلهم ٥٣٠ .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في ( الكبير ، (٩ / ١٤٩ رقم ٨٧٤٨) من حديث ابن مسعود ﷺ.

قلت: قال الهيثمي في « المجمع » (١ / ١٧٦) بعد أن أورد هذا الحديث: رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات.

قلت : وقد ذكر ابن الأثير في « النهاية » فيها ثلاث لغات . راجع « النهاية » (مادة : حز – حون) . (٣) أخرجه أبو داود في « سننه» (٤٨٤٢) وذكره مسلم في مقدمة « صحيحه » بدون إسناد .

قال صاحب والإفصاح »: هذا أصل ـ يعني: قوله: والإثم: ما حاك في نفسك » ـ يتمسك به لمعرفة الإثم من البر ؛ فإنه قد يطمئن القلب للعمل الصالح طمأنينة تبشره بأمر العاقبة ، والإثم يحك في الصدر عن طمأنينة ؛ لأنه لا يقر الشرع عليه ، وإنما يكون على وجه يشذ أو تأويل محتمل إلا أن معياره يظهر بأنه إن كره صاحبه الاطلاع عليه ، والناس ها هنا معرف ، فهو ينصرف إلى وجوه الناس وأماثلهم لا إلى رعاعهم ؛ فذلك حينئذ هو الإثم فليتركه ، وهذا ما زال ظاهرًا معروفًا حتى قد قال زهير:

## والستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستر

الرابع: معنى «اطمأنت»: سكنت، ومنه: ﴿ وَإِذَا الطَمَأْنَتُمُ ﴿ (١) أي: سكنتم من انزعاج الحرب وحركته، ولا شك أن النفس لها شعور من أصل الفطرة بما تحمد عاقبته وبما لا يحمد، ولكن الشهوة غلبتها بحيث يوجب لها الإقدام على ما يضرها، كاللص تغلبه الشهوة على السرقة وهو خائف من الحد والزاني ونحوه كذلك؛ فإذا تقرر ذلك فقد تضمنت هذه الجملة علامتين تأثره في النفس وتردده، وما [ق / ٧٠ ب] ذلك إلا بشعورها بسوء العاقبة، وكراهته اطلاع الناس على خيرها وشرها، ومن ثم هلك كثير من الناس بالرياء؛ فإذا كرهت اطلاع بعض الناس على بعض أفعالها علمنا أنه ليس خيرًا وبرًّا فهو إذًا شر وإثم، ثم إن هاتين العلامتين واحدة مركبة من أمرين ويحتمل استقلالهما، ويؤيد الأول العطف؛ إذ مقتضاه المغايرة، ويتحصل من أمرين ويحتمل استقلالهما، ويؤيد الأول العطف؛ إذ مقتضاه المغايرة، ويتحصل من ذلك قسمة رباعية، وهي أن الفعل إما أن يحيك في النفس ويكره اطلاع الناس عليه أو ذلك قسمة رباعية، وهي أن الفعل إما أن يحيك في النفس ويكره اطلاع الناس عليه أو لا يويكره ولا يحيك؛ فالأول إثم كالزنا والسرقة، والثاني ليس يأثم كالعبادة والأكل والشرب ونحوه، والثالث والرابع إن أمكن وجودهما فهما مترددان بين الإثم والبر من باب قوله: «وبينهما مشتبهات و (١) أو يكرههن كراهة تنزيه.

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

الخامس: الكراهة المعتبرة هنا الكراهة الدينية الجازمة؛ فخرج بالدينية العادية وبالجازمة غيرها؛ فالأول كمن يكره أن يرى على الأرض حبًّا أو جبلًا أو نحو ذلك، والثاني كمن يكره أن يركب بين المشاة تواضعًا ونحوه، ثم لو رأى ذلك لم يبال؛ لأن كراهة ذلك غير جازمة به، آخر الفعل إما جارحة أو قلب<sup>(۱)</sup>، وعلى التقديرين فإما أن لا يكره اطلاع الناس عليه كالعبادة والأكل والشرب والإخلاص والمعرفة والتوكل ونحوه، فهو بر أو يكره؛ فإن كان جارحيًّا كالمحرمات فإثم، وإن كان قلبيًّا فهو إما مستقل أو غيره.

فالأول بأن لا يتوقف الجزاء عليه على عمل كالكبر ونحوه فهو إثم، والثاني الهم بمحرم؛ فإن لم يوجد تصميم فلا إثم للتجاوز عنه، ويثاب عليه؛ لأن له حال في النفس وكره اطلاع الناس عليه.

وقد قال عليه الصلاة والسلام [ق / ٧١ ـ أ] في مثل هذا أنه صريح الإيمان لما «قيل له: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن ينطق به »(٢) أي: إعظام النطق له، وذلك صريح الإيمان.

وكذا إذا هم بمحرم ثم نفرت نفسه منه أثيب عليه إذ لم ينفر منه إلا من الإيمان وصار من باب: « اكتبوها له حسنة ؛ إنما تركها من جرًاي »(٢) وقريبًا منه ، وإن صمم فهو إثم ؛ لقوله: « الإثم: ما حاك في نفسك ... » إلى آخره ، وهذه مسألة خلافية .

وكأن الحديث يقتضي أن الخطرات والهمم الضعيفة بالحرام إثم، لكن خص عمومه بالتجاوز عنه جمعًا بين الأدلة، وحينئذ يقول في كل عزم على معصية بدنية: هذا العزم يحيك في النفس ويكره أن يطلع عليه الناس، وكلما كان كذلك فهو إثم؟

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ولعل هنا سقطًا، والله - تعالى - أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في ( صحيحه ٤ (١٣٢) من حديث أبي هريرة رها ه

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في ( صحيحه ) (١٢٩) من حديث أبي هريرة ﷺ . ومعنى ( جراي ) : من أجلي .
 انظر ( فتح الباري ) (٣٣٤/١١) وسيأتي قريبًا \_ إن شاء الله تعالى .

فهذا العزم إثم ، ومما يشهد لهذا الحديث الآخر (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه  $^{(1)}$  فعلل دخوله النار بحرصه على قتل صاحبه ، وهو عزم مجرد ، لا يقال : إن هذا حرص اقترن به العمل ، وهو لقاؤه خصمه بالسيف ؛ فاندرج تحت قوله في الحديث : ( ما لم تعمل  $^{(7)}$  لأنه علل دخول النار بمجرد الحرص .

وقوله: « لو كان لي ... إلى آخره من ذلك ، ونفي ترتيب الوزر على مجرد العزم ، وهذا من باب تنقيح المناط ، فحذف ما لا يصلح لتعلق الحكم به من الأوصاف ، وانتقى ما يصلح لذلك منها .

السادس: قوله عليه الصلاة والسلام لوابصة: «جئت تسأل عن البر؟» هو من باب الكشف، كذلك جاء في بعض الروايات: «أن وابصة جاء يتخطى الناس، حتى جلس بين يدي رسول الله عليه فقال: يا وابصة، تحدثني ما جئت فيه أو أحدثك؟ فقال: بل أنت حدثني يا رسول الله؛ فهو أحب إلى: قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: نعم ...»(1).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (٣١) من حديث أبي بكرة رها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في وصحيحه ١ (١٢٧) من حديث أبي هريرة ظله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في و سننه ( ٤٢٢٨) من حديث أبي كبشة الأنماري ﴿ ٢٠٠٠)

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في (مسئده) (٤ / ٢٢٨).

#### تتمات

قوله: (استفت قلبك) هو راجع إلى ما سلف من شعور النفس والقلب بما يحمد عاقبتها فيه أو يذم.

قوله: «البر ...» إلى آخره، هو كقوله أولًا: «البر: حسن الخلق» لأن حسن الخلق النفس والقلب.

وقوله: « الإثم: ما حاك في النفس، وتردد في الصدر» وهو شبيه بقوله: « الإثم: ما كرهت أن يطلع عليه الناس » (١) لأن ما تردد في النفس فهو إثم أو محل شبهة، ولا بد من ذلك مما يكره اطلاع الناس عليه.

وقوله: ﴿ وَإِن أَفْتَاكُ النَّاسُ وَأَفْتُوكُ ﴾ أي: قد أُعطيتك علامة الإثم ؛ فاعتبرها في اجتنابه ، ولا تقلد من أفتاك في مقاربته ، وإنما وحد الفعل الأول لإسناده إلى ظاهر ، وجمع الثاني لإسناده إلى ضمير ، والأصل فيه أن الفعل إنما يكون له فاعل واحد ، وإن كان ظاهرًا امتنع إيصال ضميره بالفعل نحو : ﴿ أَفْتُوكُ النَّاسُ ﴾ لئلا يتعدد [ق / ٧٧ - أ] الفاعل وهو غير جائز ، وإن لم يكن ظاهرًا وجب إضماره نحو ﴿ أَفْتُوكُ ﴾ لئلا يتجرد الفعل عن الفاعل ، وهو غير جائز .

وأما قوله تعالى: ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ (١) و ﴿ عَمُوا وَصَعَوا كَثِيرٌ مِن باب: تعدد الفاعل ولا من باب: مِنهُم ﴾ (١) فهو من باب: البدل في الضمير لا من باب: تعدد الفاعل ولا من باب: أكلوني البراغيث؛ فإنها لغية، وقد تأولها قوم على أن الضمير علامة جمع الفاعل، كالتاء في ﴿ قامت هند ﴾ علامة تأنيث الفاعل.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في وصحيحه و (٢٥٥٣) من حديث النواس بن سمعان عليه.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٧١.

فإن قلت قوله هنا: ووالإثم: ما حاك في نفسك » يقتضي أن الأمور المشتبهة إثم ؛ لأنها تحك في النفس وتتردد في الصدر ، وهذا يعارض قوله في الحديث السالف: وفمن اتقى الشبهات ... إلى آخره ، فإن مقتضاه أنها ليست إثمًا ؛ وإنما شرع [اجتنابها] (١) ورعًا كما مر.

والجواب: منع كون الشبهات ليست إثمًا ؛ لأن الاستبراء للدين والعرض واجب ، واتقاء الشبهات طريق إليه ، والطريق إلى الواجب واجب ؛ فما كان اتقاؤها واجب فيما سببها إثم نزلنا وسلمنا ذلك ، لكنه محمول على ما إذا ضعفت الشبهة فبني على أصل الحل وتجنب محلها ورعًا .

وهذا الحديث محمول على ما إذا قويت ، ويكون من باب ترك الأصل الظاهر ؟ أعنى : أصل الحل ، لا حل الشبهة وتمكنها .



<sup>(</sup>١) في ﴿ الْأَصْلِ ﴾ : اجتنائها . والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى .

#### الحديث الثامن والعشرون

عن أبي نجيح العرباض ولله الله وعظنا رسول الله وعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله ، كأنها موعظة مودع ؛ فأوصنا ! قال : أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليكم عبد ؛ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا ؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل [ق / ٧٧ - ب] بدعة ضلالة » .

رواه أبو داود(1) ، والترمذي(1) وقال : حديث حسن .

## الكلام عليه من وجـوه:

أحدها: في التعريف براويه:

وهو من الأفراد، وهو بكسر العين، ووالده: سارية سلمي، حمصي بكاء صفي مات في فتنة ابن الزبير، ويقال: سنة خمس وسبعين، وفي الصحابة آخر صحابي كنيته مثل كنية العرباض هذا، وهو عمرو بن عبسة، وفي التابعين: أبو نجيح المكي ؟ لا ثالث لهما في «الكتب الستة».

فائدة: قال غلام ثعلب: (العرباض): الطويل من الناس وغيرهم، و (الجلد): المخاصم من الناس، وهو مدح، و (السارية): الاسطوانة.

ثانيها: (الوعظ»: النصح، والتذكير بالعواقب، تقول: وعَظْته وعُظّا وعِظَة واتَّعَظ: قَبلَ الموعظة.

ومعنى (وجلت ): خافت، ومنه: ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ (٢) وكأنه كان مقام تخويف

<sup>(</sup>۱) وسنن أبى داود ۽ (٤٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) وجامع الترمذي ، (٢٦٧٦) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ٦٠.

ووعيد .

وفي قوله: «موعظة بليغة» أي: بلغت الثناء وأثرت في قلوبنا وجلًا، وفي أعيننا تذارفًا.

و ( ذرفت ) بالذال المعجمة ، ثم راء : سالت بالدموع ، وجاء في بعض طرقه : ( إن هذه موعظة مودع ؛ فماذا تعهد إلينا ؟! قال : تركتكم على البيضاء [ليلها كنهارها ، Y]() يزيغ عنها إلا هالك ، وقال : ( فعليكم بما عرفتم من سنتي ...)() إلى آخره .

(السنة): الطريقة القويمة التي تجري على مجرى السنن، وهي السبيل الواضح، ومنه: سن [الماء] من السيل، وهي في الشريعة كذلك لم يعدل بها عنها، وهي مستعملة في عربية الجاهلية.

قال ذو الأصبع العدواني: ومنهم من يحسن للناس بالسنة والفرض ، والفرض ما تأصل التزامه للخلق . كأنه قطع عليهم التردد مأخوذ من فرض ؛ أي : قطع ، وإليه يرجع التقدير ؛ لأن فاقد زيد قطع عما كان مشتركًا معه ، وجعل العلماء السنة [فيما] أرشدوا [ق / ٧٣ - أ] إلى فعله  $[-dلبا]^{(0)}$  للثواب ، وكلاهما سنة ؛ فخصصوه بها اصطلاحًا أرادوا به التمييز بين المعاني .

قال ابن العربي: لم أر لهذا الاصطلاح وجهًا إلا في حديث أم حبيبة ترويه: ( من صلى ثنتي عشرة ركعة من السنة ؛ بنى الله له بيتًا في الجنة »(١).

و « النواجذ » \_ بالذال المعجمة \_ : الأنياب ، وقيل : آخر الأضراس ، الذي يدل

<sup>(</sup>١) رسمها في والأصل: كا نهارها فلا. والمثبت من وسنن ابن هاجه.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في ﴿ سننه ﴾ (٤٣).

<sup>(</sup>٣) في (الأصل): المار. والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) في (الأصل): فما . والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ الْأَصَلِ ﴾ : طالبًا . والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (صحيحه) (٧٢٨).

بيانها على الحكم؛ أي: عضوا عليها بجميع الفم، ولا يكون تناولها نهسًا، وهو الأخذ بأطراف الأسنان، وهو كناية عن شدة التمسك بها؛ لأن النواجذ متحددة، فإذا عضت على شيء نشبت فيه فلا يتخلص، ولذلك يقال: هذا الشيء انعقدت عليه الخناصر وتلوى عليه الأنامل.

#### قال الشاعر:

حَنَانَيكَ يا ابن الأكرَمين فلم تدع [لنا أملًا] (١) تلوى عليه الأنامل و « العض » كله بالضاد إلا عط الزمان (١).

ثالثها: أخبر الشارع أصحابه في هذا الحديث بما يكون من الاختلاف بعده وغلبة المنكر، وقد كان عالمًا به جملة وتفصيلًا، ولم يبينه لكل أحد؛ وإنما كان يحذر منه على العموم ثم يلقي التفصيل إلى الآحاد كحذيفة وأبي هريرة؛ فلقد كان لهما منه محل كريم ومنزلة قريبة، وهي إحدى معجزاته.

رابعها: المرادب (المهديين): الذين شملهم الهدى، وهم الأربعة بالإجماع .: الصديق، والفاروق، وعثمان، وعلى \_ رضوان الله عليهم، وعلى سائر الصحابة أجمعين.

و (الراشد): من أتي بالرشد واتصف به، و (المهدي): الذي هداه الله لأقوم الطرق، و (الهدى): الهيئة والسيرة والطريقة، وهم الذين أنفذ الله فيهم وعده، وانتهى حده في قوله: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ... ﴿ " الآية .

وصح أنه قال: « اقتدوا بالَّذين من بعدي أبي بكر وعمر »(1) فخص من الأربعة

<sup>(</sup>١) في والأصل : له البلاء. والمثبت من الديوان ، وهو الصواب ـ إن شاء الله تعالى ـ معتى ووزنًا. (٢) راجع ولسان العرب ، (مادة: عطط).

<sup>(</sup>٣) النور: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في و صحيحه، (٦٩٠٢) والبيهقي في وسننه الكبرى، (٨ / ١٥٣) كلاهما =

اثنين، وقال لتلك المرأة السائلة \_ وقد قالت: إن لم [ق / ٧٣ \_ ب] أجدك ؟ \_ : وتجدين أبا بكر ه (١) فخصه من اثنين ؛ فهذا خصوص خصوص الخصوص، وأمره بالثبات على سنتهم لأمرين: التقليد لمن عجز عن النظر، والترجيح عند اختلاف الصحابة، فيقدم الحديث الذي فيه الخلفاء الصديق والفاروق، وإلى هذه النزعة كان يذهب مالك، وقد نبه عليها في «موطئه» واللام عند أهل السنة هي للعهد.

و (الخلفاء الراشدون ): هم الأربعة بعده عليه السلام بدليل: (اقتدوا بالذين من بعدي ...) كما قررنا ، وقالت المعتزلة الشيعة: اللام لاستغراق الوصف ؛ أي: كل من اتصف بالرشد والهداية من الخلفاء بعدي ؛ فعليكم بسنته ، وإنما قالوا ذلك لأنهم يدعون نفي ذلك عنهم ؛ لتقدمهم على على ، ووضعهم الخلافة في غير من وضع الله فيه النبوة ، وهم بنو هاشم ابن [عمه] (٢) والنصوص والإجماع يرده .

خامسها: (البدعة) لغة: ما كان خارجًا على غير مثال سبق، وشرعًا: ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله، والمحدث قسمان: ما ليس له أصل إلا الشهرة، والعمل بمقتضى الإرادة فهو باطل قطعًا، ومحدث بحمل النظير على النظير؛ فهذه سنة الخلفاء والأئمة الفضلاء، وليس المحدث والبدعة مذمومًا للفظ محدث وبدعة إلا لمعنى، قال تعالى: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن فِحَرِ مِن رَبِّهِم تُحَدَثٍ ﴾ وقال عمر فله ونعمت البدعة هذه (أ) وإنما يذم من البدعة: ما خالف السنة، ومن المحدث: ما دعا إلى ضلالة.

فمراد الحديث: كل بدعة لا يساعدها دليل شرعي [ق / ٧٤ - أ] لأن الحق فيما

<sup>=</sup> من حديث حذيفة بن اليمان في -

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (٧٣٦٠) من حديث جبير بن مطعم ﷺ .

<sup>(</sup>٢) في والأصل : عمهم . وصوبها فوقها بالأصل .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في و سننه الصغرى، (١ / ٤٨١) ومالك في والموطأ، (١ / ١١٤ رقم ٢٥٠).

جاء به؛ فما لا يرجع إليه بوجه يكون ضلالة؛ إذ ليس بعد الحق إلا الضلال.

قاعدة: كل حكم منعه الشارع أو أجازه فحكمه واضح، وإن أجازه مرة ومنعه أخرى فأحدهما ناسخ للأول وإن لم يرد منع ولا إجازة، ولا يمكن رده إليه بوجه ؛ فهي المسألة المشهورة، وقد يقال: يرجع فيه إلى المصلحة فما وافقها عمل به وما خالفها ترك.

سادسها: قوله: «وإن تأمر عليكم عبد» قال العلماء: العبد لا يكون واليًا، ولكن الشارع - صلوات الله وسلامه عليه - ضرب به المثل تقديرًا، وإن لم يكن كقوله: «من بنى لله مسجدًا، ولو كمفحص قطاة؛ بنى الله له بيتًا في المجنة ه(1) ولا يكون مفحص القطاة مسجدًا، ولكن أمثال يؤتى بها مثل هذا الذي عندنا أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بفساد الأمر ووضعه في غير أهله، حتى توضع الولاية في العبد؛ فإذا كانت فاسمعوا وأطيعوا تغليبًا لأهون الضررين، وهو الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته؛ لئلا يغير ذلك فيخرج منه إلى فتنة عمياء صماء، لا دواء لها ولا خلاص منها، وقد ذكر في رواية: تعدى الولاة لظلمهم، فقال: «اسمعوا وأطبعوا؛ ما أقاموا فيكم كتاب الله ه(٢).

سابعها: في فوائده (٢):

منها: استحباب موعظة الرجل أصحابه؛ لينفعهم في دينهم ودنياهم، وفيه: إبلاغ الإمام في الموعظة لإسراع الإجابة، وفي التنزيل: ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي اَنفُسِهِمْ قَوْلًا لَهُمْ فِي اَنفُسِهِمْ قَوْلًا لَهُمْ وَ وَكَان عليه أفضل الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه، وانتفخ أوداجه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم (° وفيه: جواز الحكم [ق / ٧٤ \_ ب]

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في وسننه، (٧٣٨) من حديث جابر بن عبد الله الله الحمد في ومسنده، (١) أخرجه ابن ماجه في وسننه، (١) كان من حديث أبي ذر الكبرى، (٢ / ٤٣٧) من حديث أبي ذر الله الكبرى، (٢ / ٤٣٧) من حديث أبي ذر الله الكبرى، (٢ / ٤٣٧)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (صحيحه ١ (١٨٤٦) بنحوه من حديث واثل الحضرمي ،

<sup>(</sup>٣) زاد في والأصل؛ بعدها: فيه. وهي مقحمة ، والله ـ تعالى ـ أعلم .

<sup>(</sup>٤) النساء: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في ( صحيحه ) (٨٩٧) من حديث جابر بن عبد الله هه.

بالقرائن؛ لأنهم إنما فهموا توديعه إياهم بقرينة إبلاغه في الموعظة أكثر من العادة، وفيه: استحباب [استدعاء](١) الوصية والوعظ من أهلهما واغتنام أوقات أهل الخير والدين قبل الفوت.

وقوله: «أوصيكم بتقوى الله على جمع في ذلك كل ما يحتاج إليه ؛ لأنه سبق أن التقوى: امتثال المأمورات، واجتناب المحظورات، وتكاليف الشرع ليست إلا بذلك.

وقوله: «والسمع والطاعة ...» إلى آخره، هو عطف خاص على عام؛ إذ قد اشتملت الوصية بالتقوى على السمع والطاعة، والعرب تعطف الخاص على العام نحو<sup>(1)</sup> ﴿فَكِكُهُ وَفَكُلُ وَرُمَانُ ﴾ (<sup>1)</sup> وتعكس نحو: ﴿أَرْكَعُوا وَالسَّجُدُوا وَاعْبُدُوا وَيُعْبُدُوا وَيُكُمُ وَاقْفَا اللَّهَ ﴾ (<sup>1)</sup> وقوله: ﴿أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ (<sup>0)</sup> .

وقوله: «فإنه من يعش منكم ...» إلى آخره ، الظاهر أن هذا بوحي أوحي إليه ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام كشف له عما يكون إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، كما صح في حديث أبي سعيد وغيره .

ويجوز أن يكون بنظر واستدلال؛ فإن اختلاف المقاصد والشهوات باختلاف الآراء والمقالات، ويجوز أن يكون بقياس أمته على أمم الأنبياء السابقين بدليل حديث: «إنها لم تكن نبوة إلا كان بعده اختلاف» (١) أو كما قال.

وقوله: « وإياكم ومحدثات الأمور » أي: احذورا الأخذ بها ؛ فإنها بدعة ، وهو

<sup>(</sup>١) في ١ الأصل ٤: استدعى. والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) زاد في والأصل ، هنا: و. وهي زيادة مقحمة ، والله \_ تعالى \_ أعلم .

<sup>(</sup>٣) الرحمن: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في ( صحيحه ( ٢٩٦٧) من حديث عتبة بن غزوان هه.

منصوب بفعل مضمر ؛ أي: إياكم ؛ باعدوا محدثات الأمور واتقوا .

والمراد: ما أحدث غير راجع إلى أصل كما سلف أو دليل شرعي ، واتباع الخلفاء [ق / ٧٥ \_ أ] راجع إلى أهل الشرع ؛ فحينئذ الحديث عام أريد به الخاص ، وكذا قوله: « عليكم بسنة الخلفاء الواشدين » عام أريد به الخاص ؛ إذ لو فرض خليفة راشد في عامة أموره سن سنة لا يعضدها دليل شرعي لما جاز اتباعه ، لا يقال : لا يتصور ؛ لأن رشده ينافي أن يسن مثل هذه السنة ؛ لأنه قد يخطئ المصيب ويزيغ المستقيم يومًا ما ، وقد صح : « لا [حليم](۱) إلا ذو [عثرة](۱) ولا حكيم إلا ذو تجربة »(۱) وكلام العرب يجيء بالإضافة إلى العموم والخصوص قسمة رباعية :

عام يريد به العام ، كقوله : ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١) خاص يراد به الخاص ، كقوله : ﴿ وَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلْكُونُ عَلَمُ عَلَم

## وكلُ نعيم لا محالةَ زائلُ

وعكسه: ﴿ وَلَا نَتُلُ لَمُمَّا أُنِّ وَلَا نَنَهُرُهُمَا ﴾ (٨) وجاء في بعض روايات هذا

<sup>(</sup>١) في (الأصل): حكيم. وصوبها فوقها بالأصل.

<sup>(</sup>٢) في (الأصل): غرة. والمثبت من (صحيح ابن حبان).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرج البخاري شطره الأخير معلقًا من قول معاوية في و صحيحه ، في باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ، في كتاب: الأدب. وأخرجه بتمامه: البخاري في والأدب المفود ، (٥٦٥) والترمذي في وجامعه ، (٢٠٣٣) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأحمد في ومسئده ، (١٩٥٦) وابن حبان في وصحيحه ، (١٩٣) جميعهم من حديث أبي سعيد الخدري في وراجع و فتح الباري ، (٢٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٨٢. ومواضع أخرى من القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٣٧.

<sup>(</sup>٦) النمل: ٢٣.

 <sup>(</sup>٧) الأحقاف: ٢٥.

الحديث: « فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار » (١) وهو قياس متصل مركب من الشكل ، الأول بفتح « أن كل محدثة في النار » يعني : صاحبها [من] (١) فاعل وممتنع .

فائدة: قسم الشيخ عز الدين \_ رحمه الله \_ في وقواعده ، البدعة إلى الأحكام الخمسة ، والطريق في ذلك أن تعرف على قواعد الشريعة ؛ فإن دخلت في قواعد الإيجاب فواجب إلى آخر الأحكام الخمسة قال : وللواجبة أمثلة ، منها الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله لأجل حفظ الشريعة ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومنها حفظ الغريب من الكتاب والسنة ومن اللغة ، وتدوين أصول الفقه ، والجرح والتعديل ، وتمييز الصحيح من السقيم [ق / ٧٥ \_ ب] والقاعدة أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين ، ولا يتأتى ذلك إلا بما ذكرناه ... ثم أوضح الباقى .

فائدة تنعطف على ما مضى : « التقوى » أصلها : [وقى] من الوقاية ، وقد تفتح الواو ، فأبدلت تاء ؛ فالمتقي جعل بينه وبين المعاصي وقاية تحول بينه وبينها من قوة عزمه على تركها ، وتوطين قلبه على ذلك ؛ فكذا قيل : متق .



<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في و الكبرى ، (١٧٨٦) من حديث جابر ﷺ .

<sup>(</sup>٢) في والأصل؛ فمن. وصوبها فوقها في والأصل،

 <sup>(</sup>٣) في « الأصل »: وقوي . والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ وانظر « لسان العرب » (مادة :
 وقى) .

#### الحديث التاسع والعشرون

عن معاذ بن جبل هيئة قال «قلت: يا رسول الله ، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ قال: لقد سألتني عن عظيم ، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت . ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، وصلاة الرجل في جوف الليل . ثم تلا: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِع ... ﴾ الماء النار ، وصلاة الرجل في جوف الليل . ثم تلا: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِع ... ﴾ حتى بلغ ﴿ يَعَمَلُونَ ﴾ (١) ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد . ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله ، فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا . فقلت: يا نبي الله ، إنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟! فقال: ثكلتك أمك ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم \_ أو قال: على مناخرهم \_ إلا حصائد ألسنتهم؟! » .

رواه الترمذي(٢) وقال: حسن صحيح.

الكلام عليه من وجوه ـ بعد أن سلف التعريف براويه ـ:

أحديها: هذا الحديث سقط منه سطر، لا يستقيم الكلام بدونه، وهو ثابت في أصل الترمذي كأن المصنف انتقل [ق / ٧٦ - أ] نظره من لفظة إلى أخرى، وهذا لفظه فيه: «ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر: الإسلام، وعموده: الصلاة، وذروة سنامه: الجهاد ... (٢) ثم ذكر الباقي، ولا يستقيم الكلام بدون هذه الزيادة فانتقل نظره من « سنامه » إلى « سنامه » .

وقد وقع له كذلك في كتابه « الأذكار » وكأنه قلد في ذلك الشيخ تقي الدين ابن الصلاح ؛ فإنه قال في كتابه « بستان العارفين » \_ ولم يكمله \_ : مما ينبغي أن يعتنى به

<sup>(</sup>١) السجدة: من ١٦ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٢) وجامع الترمذي، (٢٦١٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

بيان الأحاديث التي قيل أنها أصول الإسلام، أو أصول الدين، أو عليها مدار الإسلام، أو مدار الفقه، أو العلم.

وقد اختلفت العلماء في عددها اختلافًا كبيرًا، وقد اجتهد في جمعها وبينها: ابن الصلاح، ولا مزيد على تحقيقه، فذكرها إلى أن جاء إلى هذا الحديث، فذكره بالإسقاط المذكور سواء؛ فاستفده فإنه يساوي رحلة، والعجب أن أحدًا من شراحه كابن فرح القرطبي والفاكهي وغيرهما لم ينبهوا عليه، ولله الحمد عليه وعلى جميع نعمه، ثم رأيت بعد ذلك وسنن ابن ماجه » فوجدته ذكره كما ذكره المصنف سواءً، لكنه لم يعزه إليه حتى يعتذر عنه.

ثانيها: في ألفاظه الخير ضد الشر، ويطلق على المال في قوله: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشُوبِهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَكِيدُ ﴾ (١) وفيه: التشويق إلى ما سيذكر قبل ذكره ليكون أوقع في النفس.

وقوله: « أبواب ، جمعه جمع قلة ، وإن كان في سياق الترغيب والحصر ؛ لأنه لا كثرة له .

( جنة » بالضم : مِجَنِّ وستر ووقاية لكل من النار ، فبقي صورة الشهوة عاجلًا والنار آجلًا ، وقد قال تعالى : ( الصوم لى وأنا أجزي به »(١) .

و « الصوم » : هو الصبر عن الملاذ من المطعم والمشرب وغيرهما ، وقد [ق / ٧٦ - ب] قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوَفَى اَلصَّابِرُونَ أَجَّرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢) وأبواب الخير : طرقه الموصلة إليه ، وفي « سنن ابن ماجه » (٤) : « ألا أدلك على أبواب الجنة ؟ » وقوله : « أو لا أدلك » عرض ، نحو : ﴿ مَلْ أَذْلُكُم عَلَى يَجْزَرَ نُنجِيكُم ﴾ (٥) أي : عرضت ذلك عليكم ؟

<sup>(</sup>١) العاديات: ٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (صحيحه) (١٥١/١٥١) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد - رضي الله عنهما . (٣) الزمر: ١٠.

<sup>(</sup>٤) (٣٩٧٣) من حديث معاذ بن حبل على وفيه (... ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة ... الحديث إلى آخره 1.

<sup>(</sup>٥) الصف: ١٠.

فهل تحبه ؟ أو نحو هذا.

و (جوف الليل »: أوسطه أو آخره ، وفي الحديث: (أي الليل أسمع ؟ قال: جوف الليل الآخر » (<sup>(1)</sup> والمعنى: أن صلاة الرجل من الليل من أبواب الخير ، وإنما خص الرجل بالذكر ؛ لأن السائل رجل ، ولأن الخير غالب في الرجال ، وأكثر أهل النار النساء .

وقوله: « [في] (٢) جوف الليل » أي: جوفه، ويحتمل أن مبتدأ الصلاة: جوفه؛ فيكون لابتداء الغاية، ويحتمل أنها للتبعيض؛ أي: صلاة في بعض جوف الليل.

وقوله: «ثم تلا: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ "، أي: أن من قام في جوف الليل، وترك نومه ولذته، وآثر ما يرجوه من ربه على ذلك؛ فجزاؤه ما في الآية من قوله تعالى: ﴿ فَلَا نَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ (١٠).

وقد جاء «أن الله ـ تعالى ـ يباهي بقوام الليل في الظلام ملائكته ، يقول : انظروا إلى عبادي قد قاموا في ظلام الليل حيث لا يراهم أحد غيري ؛ أشهدكم أني أبحتهم دار كرامتي ه (°) .

و ( التجافي » : الترك والتنحي ، جافى جنبه عن مضجعه : نحاه ، وفي الحديث : و ( التجافي » نحاه ، وفي الحديث : بعد ويجافي بضبعيه » (أ) أي : يبعدهما عن الأرض وعن جوفه ؛ فمعنى ﴿ لَتَجَافَى ﴾ : تبعد

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في ( مننه ) (١٢٧٧) عن عمرو بن عبسة السلمي هذه والنسائي في ( الكبرى ) ( ٤٨٨٠) من حديث كعب بن مرة البهزي هذه .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ الْأُصلِ ﴾ : من. والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ وقد مر قريبًا على الصواب.

<sup>(</sup>٣) السجدة: ١٦.

<sup>(</sup>٤) السجدة: ١٧.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه !.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه ابن ماجه في و سننه ، (٨٨٦) وأحمد في و مسنده ، (٣٣٧) ٢٠٣٨ ) كلاهما عن أحمر صاحب رسول الله ﷺ والضّبْع .. بسكون الباء .. وسط العضد، وقيل: هو ما تحت الإبط. انظر و النهاية ، (مادة: ضبع).

وتزول، وقيل: تتنحى إلى فوق، واستحسنه ابن عطية.

و (المضاجع): موضع الاضطجاع للنوم، واختلف في وقت هذا التجافي هل هو [ق / ٧٧ - أ] بين المغرب والعشاء أو انتظار العشاء الآخرة ؛ لأنها كانت تؤخر إلى نحو ثلث الليل ؟ على قولين، وقال الضحاك: تجافي الجنب هو أن يصلي الرجل العشاء والصبح في جماعة.

والجمهور على أن المراد: صلاة الليل.

و «رأس الأمر» أي: العبادة ، أو الأمر الذي سئلت عنه ، وجعل رأس الأمر: الإسلام ، شبهه بالفحل من الإبل ؛ إذ كانت خيار أموالهم ، ويشبهون بها رؤساءهم كما قالوا: هو الفحل لا تقرع [أنفه] (١) فجعل الإسلام رأس هذا الأمر ، ولا يعيش الحيوان بغير رأس ، والإسلام هنا هو الإيمان ، وعموده : ما اعتمد عليه كعمود الخيمة ؛ فالعمود هو الذي يقيمه ، ولا ثبات له في العبادة بغير عموده .

و « ذروة » بكسر الذال وضمها له بصورة سنام البعير طرف سنامه ، والقياس جواز الفتح كجذوة ، وقد قرئ في ﴿ جَـٰذُووَ ﴾ (٢) بالحركات الثلاث .

أعلى كل شيء استعاده بصورة البعير وأجزائه ، وذروة سنام البعير : طرف سنامه .

وذكره الجهاد؛ لأنهم مقرون بالهداية بدليل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (الهداية محصلة لمقصود هذا السائل، ويلزم منها دخول الجنة والمباعدة من النار؛ فلا جرم كان كذلك.

و « ملاك » بكسر الميم ؛ أي : رابطة وضابطه ومقصوده ؛ لأن الجهاد وغيره من

<sup>(</sup>١) في و الأصل »: أنفجه . والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ والمعنى : أنه كفء كريم لا يُرَدُّ ، راجع و لسان العرب ، (مادة: قرع) .

 <sup>(</sup>۲) القصص: ۲۹. قرأ عاصم بفتح الجيم، وقرأ حمزة وخلف بضمها، وقرأ الباقون بكسرها. انظر:
 والنشر في القراءات العشره (۲/۱/۳).

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٦٩.

أعمال الطاعة غنيمة ، وكف اللسان عن المحارم سلامة ، والسلامة في نظر العقلاء مقدمة على الغنيمة ، وثبت في والصحيح » : وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ؛ يكتب له رضوانه إلى يوم يلقاه ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يعلم أنها تقع حيث تقع ؛ فيكتب له بها سخط الله إلى يوم القيامة \_ أو قال : يهوي بها في النار سبعين [ق / ٧٧ \_ ب] خريفًا »(١) أو كما .

قال الجوهري ـ رحمه الله ـ: مَلاك الأمر ومِلاكه: ما يقوم به. قال الفاكهي: يريد بفتح الميم وكسرها. ويقال: القلب ملاك الجسد.

و « اللسان » : جارحة الكلام ، ويطلق على اللغة والكلام ، قال تعالى : ﴿ إِلَّا لِلسَّانِ قَوْمِهِ مِهِ اللَّهِ ، ويطلق على لسان الميزان أيضًا ، و « اللسن » بكسر اللام : اللغة .

و « الجارحة » تذكر وتؤنث ، و « الثكل » بالإسكان والتحريك : فقدان المرأة ولدها ، وهو من باب : « عقرى حلقى » (٢) كما سيأتي .

و (یکب ، بضم الکاف: یُلقی ، و (کب ) من النوادر ، یتعدی ثلاثیًا لا رباعیًا ، تقول: کببت الشیء وأکب ، هو فلا یتعدی .

و ( الحصائد »: ما قيل في الناس باللسان وقطع به عليهم جمع حصيدة ؛ أي : محصودة ، شبه ما تكبه الألسن من الكلام الحرام بحصائد الزرع بجامع الكب بجمع .

ثالثها: في فوائده:

فللَّه در معاذ ما أفصحه؛ لقد أوجز وأبلغ، وحمد الشارعُ مسألته، وأعجبه من

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ٤.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في و صحيحه ١٥٦١) من حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ ومعنى و عقرى حلقى ١ أي : عقرها الله وحلقها ؛ يعنى : أصابها وجع في حلقها خاصة . راجع و النهاية ، (مادة : عقر) .

فصاحته وقال: «لقد سألت عن عظيم» واستعظامه منصرف إلى العمل المطلوب الإيثار به لا ليتجنبه؛ بدليل قوله: «وإنه ليسير على من يسره الله \_ تعالى \_ عليه» بمعنى: على من وفقه وهداه وشرح صدره وأعانه على ما وفقه إليه، ثم أرشده لعبادته مخلصًا له الدين بقوله: «تعبد الله لا تشرك به شيئًا» والظاهر أن العبادة هنا التوحيد؛ بدليل قوله: «لا تشرك به شيئًا» ومنه: ﴿يَنَائَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ (١) وحدوه ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلِحِينَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿ وَهَا ليوحدوني .

فعلى هذا يكون قد ذكر له التوحيد وأعمال الإسلام، ويحتمل أن [ق / ٧٨ \_ أ] العبادة هنا تتناول الإيمان الباطن والإسلام الظاهر، ويكون قوله: «وتقيم الصلاة ...» إلى آخره، عطف خاص على عام؛ لتضمن قوله: «تعبد الله» لما بعده، ثم قال: «وتقيم الصلاة». و «إقامة الصلاة»: الإتيان بها على أحوالها؛ كما قال في الحديث الآخر: «تسوية الصف من كمالها» (").

ثم ذكر له شرائع الإسلام من الزكاة والصوم والحج، ثم دله على أبواب الخير؛ فقال: «الصوم جنة» ويجوز أن يكون الصوم هنا غير الفرض، والمراد: الإكثار منه.

ثم قال: «والصدقة تطفئ الخطيئة» أي: تمحوها ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُدُهِبَنَ السَّيِّعَاتِ ﴾ وإنما الاستغفار لفظ الإطفاء لمقابلة «كما يطفئ الماء النار» فإن الخطيئة يترتب عليها العقاب الذي هو أثر الغضب، والغضب يستعمل في الإطفاء، يقال: طفئ غضب فلان وانطفأ غضبه ؛ لأنه فوران دم القلب عن غليه الحرارة كما سلف، ولعله إنما خص الصدقة لتعدي نفعها، ولأن الخلق عيال الله، والصدقة إحسان إليهم،

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١.

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (٧٢٣) ومسلم في ( صحيحه ) (٤٣٣) كلاهما من حديث أنس ابن مالك عليه .

<sup>(</sup>٤) هود: ۱۱٤.

والعادة أن الإحسان إلى عيال شخص تطفئ غضبه، وشبهها بإطفاء الماء النار؛ لأن بينهما غاية التضاد، إذ النار حارة يابسة، والماء بارد رطب؛ فقد ضادها بكيفيته جميعًا، والضد يدفع الضد ويعدمه.

وقد سلف أنها «برهان» أي: على صدق الإيمان؛ لأن غيرها لا ينتظر ثوابه بخلافه فيها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، أو لبست فأبليت «(۱) فجعل الصدقة هي الباقية له، ويريد بها غير ما أسلفه من الزكاة.

وقد جاء في الخبر: «أنه عليه الصلاة والسلام ذبح شاة، فتصدق بلحمها غير الذراع، ثم دخل البيت فقال: هل بقي منها شيء \_ يريد أن يتصدق به \_ ? فقالوا: والله ما بقي إلا الذراع، فقال: والله كلها بقيت إلا الذراع! (7).

ثم أرشده إلى الصلاة جوف الليل وتلا الآية ، والنصف الثاني من الليل أفضل من الأول ، والثلث الأوسط أفضل من الأول والآخر ، والسدس الرابع [ق / ٧٨ – ب] والخامس أفضل من الأوائل والآخر .

وقيل: لا بد من فعله بعد هجعة ، أو لا يشترط ، فيه خلاف للعلماء ، وظواهر الأحاديث تقتضى الإطلاق .

ثم أخبره برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ، والجهاد لا يقاومه شيء من الأعمال ، وإن كان نقل العلم أفضل ، وقد «قالوا: يا رسول الله ، ما يعدل الجهاد ؟ فقال : لا تطيقونه . ثم قال : أيستطيع أحدكم أن يدخل بيتًا فيصوم ولا يفطر ، ويصلي ولا يفتر ؟ فقالوا: لا ، فقال : إنما مثل المجاهد كمثل الصائم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في وصحيحه ، (٢٩٥٨) من حديث مطرف ، عن أبيه ه

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في ( المجمع ) (٣ / ٩ ، ١) من حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ وقال : رواه البزار ، ورجاله ثقات .

الحديث التاسع والعشرون \_\_\_\_\_\_\_ ٢٥٩

القائم الذي  $ext{لا يفتر من صلاة ولا صيام <math>s^{(1)}$ .

ثم نقله من الجهاد الأصغر إلى الأكبر، وهو جهاد النفس وقمعها من الكلام فيما [يرديها] (٢) ويؤذيها، ثم جعل أكثر دخول الناس النار من ألسنتهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ( من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة ه (٢) وقد سلف في الحديث شرح الصمت وما فيه من الخير والسلامة.

وأما أخذه عليه الصلاة والسلام بلسانه ؛ فلأنه أبلغ في الزجر ، كما في قول الخليل عليه الصلاة والسلام : ﴿ وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَلْبَى ﴾ (١) .

فائدة: قال ابن هبيرة في ﴿إجماع الأربعة ﴾: اختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفرض ؛ فقال الشافعي - رحمه الله -: الصلاة فرضًا ونفلًا. وقال أحمد - رحمه الله -: لا أعلم بعد الفرائض أفضل من الجهاد . ومذهب مالك وأبي حنيفة - رحمهما الله - أنه لا شيء بعد فرائض الأعيان [ق / ٧٩ - أ] من أعمال البر أفضل من العلم ثم الجهاد .

رابعها: إنما قال: (سألتَ عن عظيم) لأن عظيم اللسان تعلم الأسباب (٥) ودخول الجنة والتباعد عن النار أمر عظيم، سببه امتثال المأمور واجتناب المحظور، وذلك عظيم صعب، ولولا ذلك لما قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ (١) ، ﴿وَلَا عَلَيْهُ مَنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ (١) ، ﴿وَلَا عَلَيْهُ مَنْ يَسِرهُ الله عليه، بشرح الصدر على من يسره الله عليه، بشرح الصدر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في وصحيحه، (٢٧٨٥) ومسلم في وصحيحه، (١٨٧٨) كلاهما عن أبي هريرة الله الله .

<sup>(</sup>٢) في ١ الأصل ١: يردها . والمثبت أنسب للسياق \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ١ صحيحه ١ (٦٤٧٤) من حديث سهل بن سعد ظفه .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ، والله - تعالى - أعلم.

<sup>(</sup>٦) سبأ: ١٣.

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ١٧.

للطاعة تهيئة إنشائها والتوفيق لها ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُم يَشْرَحُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ (١) وبالجملة فالتوفيق إذا ساعد على شيء يسر، ولو كان ثقل الجبال.

حامسها: قوله (۱): «كف عليك هذا » لفظة «على » إما بمعنى «عن » أو أنه ضمن «كف » بمعنى: احبس ؛ أي: احبس عليك لسانك لا يؤذيك بالكلام ، وفي الجملة: «لسانك أسيرك ؛ إن أطلقته فرسك ، وإن أمسكته حرسك » و «كان الصديق المسلك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد »(۱).

وقوله: (كف » يحتمل عمومه ، وخص منه الكلام بالخير ، كقوله: « فليقل خيرًا أو ليصمت » (٤) ويحتمل أنه من باب المطلق ، وقد عمل به في كف اللسان عن الشر ؟ فلا يبقى له دلالة على غير ذلك .

وأصل الاحتمالين أن الفعل يدل على المصدر ، لكن يقدر المصدر معرفًا فيعم ، نحو: «اكفف الكف» أو منكرًا فلا يعم اكفف كفًا ، أو ينبني على أن المصدر جنس ، فيعم أو لا فلا ، وعليه اختلف \_ فيما أحسب \_ إذا قال: طلقتك طلاقًا ، هل يقع ثلاثًا أو واحدة ؟ .

وقول معاذ: «إنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟» هو استفهام استئناف وتعجب ، لا يقال: كيف خفي ذلك عنه وقد قال الشارع في حقه: «إنه أعلمكم بالحلال والحرام» (٥) والكلام المؤاخذ به حرام ؛ لأن ظاهر الحلال [ق / ٧٩ - ب] والحرام في

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) زاد في «الأصل» هنا: و. ولعلها مقحمة.

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في ( المجمع ( ١٠ / ٣٠٢) وقال: رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح ، غير موسى بن محمد بن حيان ، وقد وثقه ابن حبان .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في و جامعه ، (٣٧٩٠) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه. وابن ماجه في و سننه ، (١٥٤) وأحمد في و مسنده ، (١٢٩٠٤) جميعهم عن أنس بن مالك ظله.

المعاملات الظاهرة بين الناس لا في معاملات العبد مع ربه ، أو حصلت له هذه الرتبة بعد .

وقوله: « ثكلتك أمك » حقيقته الدعاء بموته ، لكن غلب ذلك على الألسنة من غير قصد حقيقته .

وقوله: «وهل يكب » استفهام إنكار؛ أي: ما يكب الناس إلا حصائد ألسنتهم ؟! وهو يقتضي أن كل من يكب في النار فسبب ذلك لسانه ، وهو عام أريد به الخاص ؛ فإن فيهم من يكب فيها بعمله ، وإنما خرج هذا مخرج المبالغة في تعظيم الكلام ك «الحج: عرفة» أي: معظمه كذا ، هذا معظم أسباب الكلام ، كالكفر والقذف والسب والنميمة وغير ذلك ؛ لأن الأعمال يلقيها الكلام غالبًا ، فله حظ في سبب الجزاء ثوابًا وعقابًا ، وفي المثل: يقول اللسان للقفا كل يوم: كيف أصبحت ؟ فيقول: بخير ؛ إن سلمت منك ! .



<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

#### الحديث الثلاثون

عن أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر ظلمه عن رسول الله علم قال ﴿ إِن الله قد فرض فرائض ؛ فلا تضيعوها ، وحد حدودًا ؛ فلا تعتدوها ، وحرم أشياء ؛ فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان ؛ فلا تبحثوا عنها » .

حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره(١).

## الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه:

وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا نحو أربعين قولًا ؛ منها ما ذكره المصنف، وهو بضم الجيم ثم راء مهملة ثم ثاء مثلثة \_ وقد أوضحتها في الكنى من كتابي « رجال الكتب الستة » فراجعها منه ؛ فإنها تساوي رحلة \_ له صحبة ورواية ، بايع تحت الشجرة ، وضرب له سهمه [ق / ٨٠ \_ أ] في حنين ، مات سنة خمس وسبعين بالشام ، وهو من الأفراد .

و « الْخَشني » \_ بضم الخاء المعجمة ، وفتح الشين المعجمة أيضًا ثم نون \_ نسبه إلى خشينة \_ قبيلة معروفة .

و « الدارقطني »: نسبه إلى دار القطن ، محلة ببغداد كما سلف في شرح الخطبة ، وقد ذكرت ترجمته في « طبقات المحدثين » .

ثانيها: حكم على إسناده أيضًا بالصحة: ابن الصلاح في الأحاديث التي جمعها ، فبلغت ستة وعشرين ـ وهو كما قالا ـ لكن لما ذكره الذهبي في « مختصر الفاروق »

<sup>(</sup>١) (سنن الدارقطني » (٣ / ١٩ ٤ رقم ٤٣١٦ / ٤٢) والحديث أخرجه أيضًا البيهقي في « الكبرى » (١ / ١٧٢) من حديث أبي ثعلبة الخشني ـ أيضًا ـ وأورده الهيثمي في « المجمع » (١ / ١٧٢) وقال: رواه الطبراني في « الكبير » .

من طريق مكحول عن ثعلبة أعقبه بأن قال: مكحول لم يدرك أبا ثعلبة.

قلت: هذا مختلف فيه ؟ قال يحيى بن معين: إنه سمع منه. وأنكر أبو مسهر سماعه منه، وقال أبو حاتم: دخل عليه ولم يسمع منه. وقال أبو زرعة: لم يسمع منه.

قلت: وهو معاصر له بالسن والبلد؛ فيحتمل أن يكون لقيه ، وأن يكون أرسل عنه بعادته وهو تدليس أيضًا ، قال الذهبي: ثم روى من حديث عائشة \_ رفعته \_: « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ...» (١) الحديث ، ثم قال: وفيه: صالح المري ، وهو ضعيف . قال: ويروى مثله ، عن الحكم الأيلي ، عن القاسم بن عمر ، عن أبيه \_ رفعه .

وقال أبو نعيم: حدثنا عاصم بن حيوة ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء \_ رفع الحديث \_ قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه عافية ؛ فاقبلوا منه عافيته ، فإن الله لم يكن نسيًا »(٢) وهذا منقطع .

وروى سليمان التيمي [عن أبي عثمان] عن سلمان (أنه سئل عن السمن والجبن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا الله (1).

رواه الثوري ـ رحمه الله ـ والحفاظ عن سلمان موقوفًا .

قلت: وهو حديث جامع بليغ موجز، تضمن قواعد الشريعة حكمًا وأدبًا؛ لأن الحكم الشرعي في الأمر إما مسكوت عنه أو متكلم به، وهو أمر أو نهي ؛ فالأمر أن لا يضيع كالإيمان [ق / ٨٠ - ب] والإسلام وما وجب من خصائلهما، والمحرم حقه

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه من حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ بل المحفوظ كله من حديث أبي ثعلبة الخشني الله الله الله المجمع (١ / ١٧١) وقال : رواه البزار والطبراني في ( الكبير ) وإسناده حسن ، ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٣) سقط من ٥ الأصل ٥ والمثبت من ٥ جامع الترمذي ٥ و ٥ سنن ابن ماجه ٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في ﴿ جَامِعُهُ ﴾ (١٧٢٦) قال الترمذي : وفي الباب عن مغيرة ، وهذا حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه . وابن ماجه في ﴿ سننه ﴾ (٣٣٦٧) .

أن لا يقارب؛ كالكفر والزنا والسرقة والقذف والسحر وشهادة الزور وأكل الربا ومال اليتيم.

و « فرض » و «افترض » بمعنى ، والاسم: الفريضة ، والجمع: فرائض ؛ أي: أوجب وحتم وألزم ، والفرض ضد النفل ، والفريضة أيضًا ما فرض في السائمة من الصدقة ، يقال: أفرضت الماشية ؛ أي: بلغت نصابًا يجب فيه الفريضة ، والفريضتان: الجذعة من الإبل ، والفريضة في المواريث معروفة .

ومعنى «فلا تضيعوها»: لا تتركوها ولا تتهاونوا فيها، وقوموا بها كما فرض عليكم.

و « الحدود » جمع حد ، وهو الحاجز بين الشيئين ، وحد الشيء : منتهاه ، تقول : حددت الدار أحدها حدًا ، والتحديد مثله .

ومعنى « فلا تعتدوها » : لا تجاوزوها ، وقفوا عندها ، وأقيموها ، ولا تهملوها ، ولا تحابوا فيها ؛ فإنه ورد : «حد يقام في الأرض خير من أن تمطر السماء أربعين صباحًا »(١) .

والمراة بالحدود هنا: الزواجر دون الوقوف عند النواهي ، والأوامر بأن لا يتكرر مع ما قبلها بحدوده مقدره يجب الوقوف عند تقدير الشرع لها ، وكذا المحرمات لها حدود محدودة ؛ فإن حملت على الزواجر فمعنى « لا تعتدوها » : لا تزيدوا عليها على ما أمر به الشارع ، وزيادة الفاروق الحد إلى ثمانين من باب التنكيل والزجر .

وحديث على ﷺ: « لا يموت أحد في حد وفي نفسي منه شيء إلا شارب الخمر ؛ فإنه لو مات وديته ، وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه »(٢) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه النسائي في « سننه » (المجتبى» (٨ / ٧٥ ـ ٧٦) وابن ماجه في « سننه » (٣٥٣٨) وأحمد في « مسنده » (٨٧٣٨) وابن حبان في « صحيحه » (٤٣٩٨) جميعهم من حديث أبي هريرة ﷺ . (٢) أخرجه أبو داود في « سننه » (٤٤٨٦) وابن ماجه في « سننه » (٢٥٦٩) .

المراد أنه لم يسنه بنص قوله وفعله ، وإن حملت على الوقوف عند النواهي فمعنى «لا تعتدوها»: لا تجاوزوا ما حد لكم الشرع بمخالفة الأمور وارتكاب المحظور.

ثالثها: معنى (فرض) [ق / ٨١ - أ]: أوجب وألزم؛ كما سلف، وإضاعة الفرائض إما تركها كما سلف أيضًا، أو تأخيرها عن وقتها، وهو أخف، وإلا عند المجاوزة كما قررناه.

و « الانتهاك »: الارتكاب والاقتحام.

و « سكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان ؛ فلا تبحثوا عنها » فإن الرب \_ تعالى \_ لم ينسها ﴿ لَا يَضِـلُ رَقِى وَلَا يَسَى ﴾ (١) .

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن أعظم المسلمين جرمًا: من سأل عن شيء لم يحرم؛ فحرم من أجل مسألته »(٢) وقال تعالى: ﴿لَا تَسْكَلُوا عَنْ أَشْيَاهَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾(٢).

وقد نهى الشارع عن كثرة السؤال إلا فيما لا بد منه ، وروى أبو هريرة \_ رفعه \_: « اتركوني ما تركتكم ، وإذا حدثتكم فخذوا عني ؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم ، واختلافهم على أنبيائهم » (1) .

وإن الله \_ سبحانه \_ لما أرسل رسوله ، وأنزل عليه كتابه ، وأمره بتبليغه إلى الأمة قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله أمركم بأشياء ؛ فامتثلوها ، ونهاكم عن أشياء ؛ فاجتبوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم ؛ فلا تسألوا عنها »(٥) وذلك كله على معنى الرفق بالخلق ، ونفي الحرج عنهم ، وإرادة التسهيل عليهم ، وكان يترك العمل خوفًا أن

<sup>(</sup>١) طه: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (صحيحه) (٦٨٥٩) من حديث سعد بن أبي وقاص ﷺ.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في (صحيحه) (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في «الكبرى» (١٢/١٠) من حديث أبي ثعلبة رهال البيهقي : هذا موقوف . وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٧١/١) وقال : ورجاله رجال الصحيح .

يفرض عليهم.

وقال: «لو قلت: نعم؛ لوجبت» في أشباه ذلك، إلا أن تنزل بالعبد نازلة، فحينئذ يتعين عليه السؤال عنها [فكأن] (١) الصحابة في قد فهمت ذلك؛ فكفت وسكتت، وكان يعجبهم أن يأتي الأعراب يسألون رسول الله على فيجيبهم، فيسمعون ويعون. وروى الترمذي أن في ذلك نزلت الآية السالفة، وكان بنو إسرائيل يسألون فيجابون عما يسألون، ويعطون ما طلبوا حتى كان ذلك لهم [ق / ٨١ - ب] فتنة، وأدى ذلك بهم إلى هلاكهم؛ فاجتنبت الصحابة ما فعلته بنو إسرائيل حتى بالغ بعض العلماء بهم إلى هلاكهم؛ فاجتنبت الصحابة ما فعلته بنو إسرائيل حتى بالغ بعض العلماء

فقال: لا يجوز السؤال في النوازل للعلماء حتى تقع. وكان السلف يقولون في مثلها: دعوها حتى تنزل، وإنه لمكروه، وإن لم يكن حرامًا إلا أن العلماء أصلوا وفرعوا ومهدوا وسطروا لما خافوا ذهاب العلماء ودروس العلم.

خاتمـة: قد يتمسك به الظاهري لمذهبه اتباع الظاهر، وما لا حكم فيه ردوه إلى حكم ما قبل ورود الشرع، وفيها مذاهب معروفة، ومذهب أصحابنا وأكثر المتكلمين على أنها على الحظر، وهو ظاهر الحديث؛ لأنه نهى عن البحث عما سكت عنه، والقول بالقياس وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق إلحاق؛ فما سكت عنه فيكون على خلاف قياس الشرع، فيكون مردودًا عملًا بقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد ه(١) وهذا الاستدلال ظني، وأدلة القياس ظاهرة؛ فلا يعارضها الظني.



<sup>(</sup>١) في (الأصل): فكانت. والمثبت أنسب للسياق ـ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

### الحديث الحادي والثلاثون

عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي ﷺ قال: ﴿ جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الله وأحبني الله ، وازهد فيما في أيدي الناس ؛ يحبك الناس » .

حديث حسن، رواه ابن ماجه (١) وغيره بأسانيد حسنة.

# الكلام عليه من وجـوه:

أحدها: في التعريف براويه:

وهو أبو العباس \_ كما ذكره المصنف ، أو أبو يحيى \_ سهل بن سعد بن مالك بن خالد الساعدي المدني \_ وقيل: سعد بن سعد بن مالك ، والأول أصح \_ له ولأبيه صحبة ، مات سنة ثمان وثمانين \_ أو إحدى وتسعين \_ عن مائة ونحوها ، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة \_ على أحد الأقوال \_ وكان اسمه: حزنًا ؛ فسماه الشارع: سهلًا .

وابن ماجه [ق / ٨٢ - أ] اسمه: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب «السنن» و«التفسير» و«التاريخ»، ولد سنة تسع ومائتين، ومات سنة ثلاث وسبعين ومائتين.

ثانيها: هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام \_ كما سلف \_ وقد جمعت في قوله شعرًا:

عُمدةُ الدينِ عندنا كلماتُ أربع من كلام خيرِ البريةِ التو الشبهات وازهد ودع ما ليس يَعْنِيكَ واعْمَلَنَّ بنية

<sup>(</sup>۱) و سنن ابن ماجه ، (۲۰۱۶) وصححه الحاكم في «مستدركه» (٤ / ٣١٣) فقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ثالثها: قوله: «يحبك الله» هو بفتح الباء المشددة، والأصل: «يحببك» بكسر الأولى وسكون الثانية، مجزوم على جواب الأمر الذي هو « ازهد في الدنيا ، فأسكنت الباء الأولى عند إرادة الإدغام بنقل حركتها إلى الساكن قبلها .. وهو الحاء .. فاجتمع ساكنان ، فحرك الآخر لالتقاء الساكنين بالفتح تخفيفًا .

قال المازري: الباري ـ تعالى ـ لا يوصف بالصفة المعهودة فينا ؛ لأنه مقدس عن أن يمثل أو يمال إليه ، وليس بذي جنس وطبع فيوصف بالشوق الذي تقتضيه الطبيعة البشرية ، وإنما محبته تعالى للخلق: إرادته لثوابهم ونعيمهم ، على رأي بعض أهل العلم ، وعلى رأي بعضهم أن المحبة راجعة إلى نفس الإثابة والتنعيم لا الإرادة ؛ أي : فعلى هذا يكون صفة فعل ، وعلى الأول صفة ذات . وبه قال ابن فورك .

ومعنى محبة المخلوقين له: إرادتهم أن ينعمهم ويحسن إليهم، أو لما ابتدأهم به من نعمة ودفع من نقمة، وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «حبوا الله؛ لما يغذوكم به من نعمه» (١) ﴿ وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ اللهِ لَا يُحْتُمُوهَ أَ ﴾ (٢) جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، ولا إحسان في الحقيقة إلا لله؛ لأنه خالقها وخالقهم، ومن محبته: محبتة رسله وأنبيائه وأوليائه وملائكته، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، واتباع سنة رسوله.

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع [ق/٨٧-ب] لو كان حبك صادقًا لأطعته إن الحب لمن يحب مطيع وللقوم فيها عبارات:

«التستري»: هي معانقة الطاعة ومباينة المخالفة. «الروذباري»: الموافقة.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الترمذي في و جامعه ، (٣٧٨٩) من حديث ابن عباس الله قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ؛ إنما نعرفه من هذا الوجه . وصححه الحاكم في و مستدركه ، (١٤٩/٣ ـ ١٥٠) فقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم : ٣٤ ، النحل: ١٨.

يحيى ابن معاذ: ليس الصادق من ادعى محبته ولم يحفظ حدوده. وقد أوضحها القشيري وصاحب والمفهم.

رابعها: حث الشارع على التقلل من الدنيا وما فيها، وقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ه (١٠)، «حب الدنيا رأس كل خطيئة » (٢٠).

وفي والودعانيات الموضوعة ه<sup>(۱)</sup> من حديث أبي هريرة (عن أبي سعيد الخدري) وفي والودعانيات الموضوعة ه<sup>(۱)</sup> من حديث أبي هريرة (عن أبي سعيد الخدري) الله ورفعه \_: وسمعت النبي علي يقول لرجل \_ يعظه \_: ارغب فيما عند الله وبدنه في الدنيا وازهد فيما في أيدي الناس وبدنه في الدنيا والآخرة ، ليجيئن أقوام يوم والآخرة ، والراغب في الدنيا يتعب قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة ، ليجيئن أقوام يوم القيامة لهم حسنات كأمثال الجبال ، فيؤمر بهم إلى النار ، فقيل : يا نبي الله ، أو يصلون ؟ قال : كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهنا من الليل ؛ لكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه » وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث : «أيها الناس ، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته ، وأيقنوا من الدنيا بالفناء ومن الآخرة بالبقاء ، واعملوا لما بعد الموت ه<sup>(۵)</sup> ، « فكأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تزل ه<sup>(۱)</sup> .

إن من في الدنيا ضيف، وما في يده عارية، وإن الضيف مرتحل، والعارية مردودة، و « الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر »(٢) والدنيا مبغضة لأولياء الله،

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في « كتاب الزهد » (٢ / ١٣٤ رقم ٢٤٧) عن بشر بن الحارث رهم وأخرجه المنذري في « الترغيب والترهيب » (٣ / ١٧٨ رقم ٣٥٧١) من حديث حذيفة را الترغيب والترهيب » (٣ / ١٧٨ رقم ٢٥٧١) من حديث حذيفة را الترغيب والترهيب » (٣ / ١٧٨ رقم ٢٥٧١) من حديث حديث الترغيب والترهيب » (٣ / ١٧٨ رقم ٢٥٧١)

<sup>(</sup>٣) «الأربعون الودعانية» (ص ٤٨ رقم ٣٤).

<sup>(</sup>٤) ليست في «الأربعين الودعانية».

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٦) أورده العجلوني في «كشف الخفاء» (٢ / ١٦٨ رقم ٢٠٠٤) وقال: أخرجه أبو نعيم عن عمر بن عبد العزيز رفيها.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في « سننه » (٣ / ٢١٦) والطبراني في « الكبير » (٧ / ٢٨٨ رقم ٧١٥٨) كلاهما من حديث شداد بن أوس.

محببة لأهلها [ق / ٨٣ ـ أ] فمن شاركهم في محبوبهم بغضوه .

فأرشد الشارع السائل إلى تركها بالزهد فيها ، ووعده على ذلك بحب الله له \_ وهو رضاه عنه \_ فإن محبته لهم رضاه عنهم ، وأرشده إلى الزهد فيما في أيدي الناس إن أراد محبة الناس له ، والكل حب الدنيا ؛ فليس في أيدي الناس شيء يتباغضون وينافسون إلا الدنيا ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله ، وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له "() والسعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على بالية لا ينفد عذابها .

قال بعضهم: ووجه كون الزهد في الدنيا سببًا لمحبة الله ؛ أنه تعالى يحب من أطاعه، ويبغض من عصاه، والطاعة مع المحبة للدنيا مما لا يجتمع، وقد سلف أن حبها خطيئة، والله لا يحب الخطايا ولا أهلها، ولأن الدنيا لعب ولهو وزينة والله لا يحب ذلك، ولأن القلب بيت الرب والله وحده لا شريك له، ولا يحب أن يشرك به في بيته حب الدنيا ولا غيرها.

وبالجملة فمحب الدنيا [مبغوض] عند الله؛ فالزاهد فيها الراغب عنها محبوب له، ومحبة الدنيا المكروهة هي إيثارها لقضاء شهوات النفس وأوطارها؛ لأن ذلك شغل عن الله، أما محبتها لفعل الخير وتقديم الأجر بها عند الله ونحو ذلك فهو عبادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «نعم المال الصالح مع الرجل الصالح؛ يصل به رحمًا ويصنع به معروفًا (7) أو كما قال ، وفي الأثر [ق / (7) – (7) و إذا كان يوم

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في ﴿ جَامِعِهِ ﴾ (٢٤٦٥) من حديث أنس بن مالك ﷺ وابن ماجه في ﴿ سننه ﴾ (١٠٥) من حديث زيد بن ثابت ﷺ .

<sup>(</sup>٢) في (الأصل؛ غير مقروءة ، وكتب فوقها : يبغض . وصوبها في حاشية ( الأصل ، .

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في (الأدب المفود» (٢٩٩) شطره الأول عن عمرو بن العاص ﷺ وكذا الحاكم في (٣٢١٠) وأيضًا ابن حبان في (صحيحه) (٣٢١٠) وأحمد في (مسنده) (٢٣٦٣).

القيامة جمع الله الذهب والفضة كالجبلين العظيمين ، ثم يقول : هذا مالنا عاد إلينا ؛ سعد به قوم وشقى به آخرون ه(١) .

ووجه كون الزهد فيما عند الناس سببًا لمحبة الناس فلأن الناس يتهافتون على الدنيا بطباعهم ؛ إذ الدنيا ميتة ، والناس كلابها ؛ فمن زاحمهم عليها أبغضوه ، ومن زهد فيها ووفرها عليهم أحبوه وقد سلف طرف من ذلك .

#### وللشافعي ﴿ اللهُبُهُ :

ومن يَذُقِ الدنيا فإني طَعَمْتُهَا وسِيقَ إلينا عذْبُها وعذابُها فما هي إلا جِيفةٌ مُسْتَحِيلةٌ عليها كلابٌ هَمُّهُنَّ اجتذابُها فإن تَجْتَنبَها كنتَ سِلْمًا لأهلها وإن تجتذبها نازَعَتْكَ كلابُها ولا يبعد محبة الجن أيضًا له ؛ إذ لفظ الناس يشمله .

خامسها: «الزهد» \_ لغة \_: الإعراض عن الشيء لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه، مأخوذ من قولهم: شيء زهيد؛ أي: قليل. وفي الحديث: «إنك لزهيد» (٢).

والمختار في حده أنه استصغار الدنيا واحتقارها ﴿قُلَ مَنْكُم ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ ﴾ (٣) ، ﴿إِنَّمَا مُثُلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا... ﴾ (١) الآية ، ويكفيه منها زاد الراكب ، والإقبال على المراقب فشخصه في الأشباح ، وروحه مع الآخرة في الأرواح .

وحكى الحارث المحاسبي \_ رحمه الله \_ فيما يزهد فيه ثلاث أقوال: الحياة أو النقد أو متعلقات البدن ؟ كالأكل واللبس، والظاهر أن دنيا كل إنسان على حسب حاله، وقد قال حارثة للشارع: «أصبحتُ مؤمنًا حقًا! فقال له: إن لكل حق حقيقته ؟

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه فيما لدي من مصادر بعد البحث الشديد عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «جامعه» (٣٣٠٠) من حديث علي ﷺ قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ؛ إنما نعرفه من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٣) النساء: ٧٧. (٤) يونس: ٢٤.

فما حقيقة إيمانك ؟ قال : [عزفت] (١) نفسي عن الدنيا ؛ فاستوى [ق / ٨٤ - أ] عندي حجرها ومدرها ، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزًا ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتعمون ، وإلى أهل النار في النار ينقمون ، قال : يا حارثة ، عرفت فالزم »(١) هذا أو قريبًا منه .

خليلي لا والله ما أنا منكما إذا علم من آل ليلى بداليا فمثل هذا تكون الدنيا له سجنًا، ومقامه فيها همًّا وغمًّا؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر "".

#### فصل

والزهد في الحرام واجب، وهو زهد العوام، وفيما عدا الضروريات من أداء المباحات \_ وهو المراد من هذا الحديث ظاهرًا \_ وهو زهد الخواص العارفين بالله، والزهد في الشبهات الظاهر وجوبه؛ لأنه قد يوقع في الحرام كما سلف، واجتناب الحرام واجب، والزهد فيما سوى الله من دنيا وجنة وغير ذلك، وقصد صاحب هذا الوصول إلى الرب \_ تعالى \_ والتقرب منه.

#### فصل

والمزهود من أجله الباعث على الزهد، والذي يكون عنه الزهد خمسة أشياء: الدنيا؛ لأنها فانية شاغلة عن التفكر النافع، ولأنها تنقص عند الله درجات من ركن

<sup>(</sup>١) كتب عليها في (الأصل): عزلت. وكتب عليها: صح !.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (١ / ١٦٥ رقم ٤٤٥) والطبراني في « الكبير » (٣ / ٢٦٧ رقم ٢٦٥ ) ثلاثتهم من حديث الحارث ابن مالك الأنصاري فلله .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في و صحيحه و (٢٩٥٦) من حديث أبي هريرة ره الله

إليها، ولأن تركها قربة من الله، وعلو مرتبة عنده منه في درجات الجنة، وطول الحبس والوقوف للحساب والسؤال عن شكر النعمة، ورضوان الله، والأمن من سخطه \_ وهو أكبرها \_ ورضوان من الله أكبر، ذلك القوز العظيم، وهو الغاية.

وقيل: من سمي باسم « الزاهد » فقد سمي بالقاسم ممدوح بهذا مع تعجله الراحة دنيا وأخرى ؛ فَهُمُ الملوك حقيقة:

إن الزهاد في روح وراحة قلوبُهم عن الدنيا مُرَاحَة إذا أبصرتهم أبصرت قومًا ملوك الأرض شِيمَتُهُم سماحة

[ق / ٨٤ - ب] وهم العقلاء؛ لإيثارهم الباقي على الفاني .

قال الشافعي ـ رحمه الله ـ : لو أوصي لأعقلِ الناسِ صُرِفَ لهم ؛ وشتان من شغلته الدنيا أو اشتغل بالله .

تَشَاغلَ قومٌ بدنياهم وقوم تسخلوا لمولاهم فالزمهم باب مرضاته وعن سائر الناس أغناهم



## الحديث الثاني والثلاثون

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ لاَ صُورٍ وَلاَ صُوارٍ ﴾ .

حديث حسن ، رواه ابن ماجه (۱) والدارقطني (۲) وغيرهما مسندًا ، ورواه مالك في «الموطأ »(۲) مرسلًا ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن رسول الله ﷺ فأسقط أبا سعيد ، وله طرق يقوي بعضها ببعض .

[الضرر: ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه، وقيل: الضرر: ما تضر به صاحبك، وتنتفع أنت به، والضرار: أن تضره من غير أن تنتفع به، وقيل: هما بمعتى، وتكرارهما للتأكيد](1).

## الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه:

وهو خدري \_ بدال مهملة قطعًا \_ : نسبة إلى خدرة ، قبيلة من الأنصار من أصحاب الشجرة ، وهو أحد الفقهاء ، مات سنة أربع وسبعين بالمدينة .

ومالك: هو الإمام أبو عبد الله الأصبحي، إمام أحد المذاهب المتبوعة، أفردت ترجمته بالتأليف، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين، ومات سنة تسع وسبعين ومائة في ربيع الأول.

ثانيها: « المسند »: هو ما اتصل سنده إلى رسول الله عَلَيْ و «المرسل»: ما سقط

<sup>(</sup>١) الذي في وسنن ابن ماجه ، (٢٣٤٠) من حديث عبادة بن الصامت عليه.

<sup>(</sup>٢) وسنن الدارقطني ٥ (٣ / ٤٧٠ رقم ٤٤٦١ / ٨٥) وأخرجه البيهقي في والكبرى ٥ (٦ / ٦٩ رقم (١) ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) (٢ / ٥٤٥ رقم ١٤٢٩) به.

<sup>(</sup>٤) من حاشية (الأصل).

منه الصحابي عند المحدثين، وأي راو كان عند الأصوليين.

وهذا الحديث وهَّاه ابن حزم ، وقد رددت عليه في « تخريجي لأحاديث الرافعي » وغيره ؛ لا جرم .

قال المصنف: وله طرق يقوي بعضها ببعض؛ أي: في بعض طرقه لين يجبر بغيره ويقوى، وهو مرجح وعاضد، وقد يكون العاضد كتابًا [ق / ٨٥ \_ أ] مثل أن يكون الحديث ضعيفًا، لكن يوافقه ظاهر آية (١) أو عمومها فيقوى بها ويتعاضدان، وقد يكون سنة تعاضده إما عن راوي الحديث نفسه أو عن غيره، وقد قيل في المثل: لا يخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويًا (٢).

وقال ابن الصلاح: رواه الدارقطني في «جامعه» من وجوه متصلاً، وهو حديث حسن. وقال مرة: أسنده من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به، فعن أبي داود أنه قال: الفقه يدور على خمسة أحاديث ... وعد هذا الحديث من الخمسة. قال: فعد أبي داود له من الخمسة، وقوله فيه يشعر بكونه عنده غير ضعيف، وجعله خمس الشريعة.

قال ابن عبد البر: ولم يختلف غير مالك في هذا الحديث وإرساله، وقد رواه الدراوردي عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ولله وأسنده، وله طرق كثيرة، ومعناه صحيح في الأصول أيضًا، وقد ثبت عن النبي وقل أنه قال: «حرم الله من المؤمن: دمه وماله وعرضه، وأن لا يظن به إلا الخير »(٢) وقد وقال أيضًا: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم بعضكم على بعض »(١) وقد

<sup>(</sup>١) كتب فوقها بالأصل: في الكتاب العزيز.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، والعبارة غير مستقيمة، والله ـ تعالى ـ أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في وسننه، (٣٩٣٢) من حديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله فظه.

قال تعالى: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا »(١) وقد سلف، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾(٢) .

وأصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعه، وأخذه من غير وجهه، ومن أضر بأخيه فقد ظلمه، وصح: «الظلم ظلمات يوم القيامة» (٢) وروى معمر، عن جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: «لا ضرر ولا ضرار، وللرجل وضع خشبه في جدار جاره» (٤).

جابر الجعفي متكلم فيه ، قال أبو عمرو: شعبة والثوري يثنيان عليه ويصفانه بالحفظ والإتقان . وكان ابن عيينة يذمه ويحكي من سوء مذهبه ما V يسقط روايته ، واتبعه على ذلك أصحابه : على بن المديني V V V وابن معين وغيرهما . قال : ولهذا قلت : إن هذا الحديث V يسند من وجه صحيح .

وأما قوله: «لا ضور ولا ضوار» فخبر «لا» محذوف؛ أي: في ديننا، أو في شريعتنا، أو في سنتنا، وظاهر الحديث تحريمه مطلقًا قليله وكثيره، ضرورة كون النكرة في سياق النفي تعم، ثم الظاهر تغاير هذين اللفظين حملًا له على التأسيس؛ إذ هو أولى من التأكيد، فالضرر من واحد كالقتل، والضرار من اثنين كالقتال، من حيث أن ضرار مصدر: ضار، وفاعل إنما يكون من اثنين غالبًا، وقيل: إنهما لفظتان بمعنى واحد، تكلم بهما جميعًا على وجه التأكيد، وهو ظاهر لفظ الجوهري حيث قال: «الضور» و «الضوار» خلاف النفع، وقد أضره وضاره بمعنى، والاسم: «الضور» وقال ابن حبيب: «الضور» عند أهل العربية الاسم، و «الضوار» الفعل. قال:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) طه: ١١١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٥٧٨) من حديث جابر بن عبد الله عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في و سننه ، (٢٣٤١) وأحمد في ومسئده ، (٢٨٦٥) والدارقطني في و سننه ، (٣ / ٤٧٠ رقم ٤٤٦٠ / ٨٤).

ومعنى «لا ضور»: لا تدخل على أحد ضررًا لم يدخله على نفسه، ومعنى «ولا ضرار»: لا يضار أحد بأحد.

وقال الخشني: «الضور» الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه المضرة، و الضورة، و الضوار» الذي ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه المضرة، وهذا وجه حسن المعنى في الحديث.

وجاء في بعض طرقه المسندة من طريق عمرو بن يحيى بعد « لا ضرر و لا ضرار » : « الضرر » ومن ضار ضار الله به ، ومن شاق شاق الله عليه » وقال بعضهم : « الضرار » و « الضرار » مثل القتل والقتال ، و « الضرر » : أن تضر من لا يضرك ، و « الضرار » : أن تضر بمن قد أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق ، وهو نحو قوله عليه الصلاة والسلام : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، و لا تخن من خانك » (٢ أي : بعد أن انتصرت منه في خيانته لك ، والنهي إنما وقع على الابتداء وما يكون في معنى الابتداء ، كأنه يقول : [ق / ٨٦ - أ] ليس لك أن تخونه وإن كان قد خانك ما لم يكن له أن يخونك ، وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بخائن ، وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له ، وقد اختلف الفقهاء في الذي يجحد حقًا الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له ، وقد اختلف الفقهاء في الذي يجحد حقًا عليه ويمنعه ثم يظفر المجحود بمال الجاحد قد ائتمنه عليه أو نحو ذلك ، فقال قائل منهم : ليس له أن يأخذ حقه من ذلك ؛ لظاهر الحديث الذي أوردناه : « ... ولا تخن من خانك » .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في وسننه ، (۲ / ۱۸۶ رقم ۳۰۶٦ / ۲۸۸) به عن أبي سعيد الخدري ﷺ . (۲) أخرجه أبو داود في وسننه ، (۳۰۳٤) عن رجل من قريش عن أبيه ، والترمذي في وجامعه ، (۲) أخرجه أبو داود في وسننه ، وسننه ، قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . ورواه أحمد في و مسنده ، (۲۲۶ ) عن أبي هريرة شخص قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . ورواه أحمد في و مسنده ، (۲ / ۲۹ ) عن رجل قرشي ، عن أبيه ، والحديث له شواهد أخرى عند أبي داود (۳۵۳۵) والحاكم (۲ / ۲۹ ) ، والدارقطني (۲ / ۲۹ ۲ رقم ۲۹۰۱ / ۲۹ ) جميعهم من حديث أبي هريرة شخص وآخر (۲ / ۲۹ ) من حديث أنس شخص .

وقال آخرون: له أن ينتصف منه ويأخذ منه حقه عملًا بقصة هند: «خذي من ماله ما يكفيك »(۱) وللفقهاء في هذه المسألة وجوه واعتلالات؛ محلها كتب الخلافيات وإنما ذكرنا هذا هنا لما في معنى الضرار من مداخلة الانتصار بالإضرار ممن أضر بك.

والذي يصح في النظر وثبت في الأصول أنه ليس لأحد أن يضر بأخيه سواء أضر به قبل أم لا ، إلا أن ينتصر \_ إن قدر \_ بما أبيح له من الاعتداء بالحق الذي له بمثل ما اعتدى عليه ، والانتصار ليس باعتداء ولا ظلم ولا ضرر إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة ، وكذا ليس لأحد أن يضر بأحد من غير الوجه الذي هو الانتصار من حقه ، ومن أدخل على أخيه المسلم ضررًا منه ؛ فإن أدخل عليه ضررًا بفعل ما كان فعله فأضر فعله لذلك بجاره أو بغير جاره ، نظر إلى ذلك الفعل ؛ فإن كان أكثر ضررًا على الفاعل من الضرر الداخل على الجار بسبب ترك ذلك في ماله، إذا قطع عنه ما فعله قطع أكثر الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول، مثاله: فتح الكوة للضوء وتطلع منها على الحرم ؛ منعه المالكية دفعًا لأكثر الضررين ، وعند الشافعية يجوز [ق / ٨٦ - ب] وشرط بعضهم علوها بحيث لا يطلع على الجار، ومثله البناء وإحداث الرحا المضرة بالجار عندهم، وكذا منع العلماء من دخان الفرن والحمام والدود المتولد من الزبل المنشور في الرحاب وأمثاله؛ إذا ظهر ضرره، وبقى أثره، وخشي تماديه دون ما إذا كان مثل ساعة خفيفة لنفس أو غتَّه (٢) التراب والجص على الباب، وما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظن الشارع ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أنه يورثه .

وقد روي « أنه عليه الصلاة والسلام لعن من ضار مسلمًا أو ماكره »(٣) لكن سنده لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في « صحيحه » (۲۲۱۱) ومسلم في « صحيحه » (۱۷۱٤) كلاهما من حديث عائشة ـ رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أي: أصابه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «جامعه» (١٩٤١) من حديث أبي هريرة ﴿ وقال الترمذي : هذا حديث غريب . والبيهقي في «الشعب» (٦ / ٣٧٥ رقم ٨٥٧٧) من حديث أبي بكر الصديق ﴿ الله عنه الله عنه المعنى الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

يقوم منه ضعف كما قال أبو عمر ، قال : ولكنه يخاف عقوبة ما جاء فيه ؛ فإنه موافق للقواعد .

ثالثها: (الضور) مصدر: ضره يضره ضرًا وضرارًا، و (الضوار) مصدر: ضاره يضاره ضرارًا، وفي التنزيل: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوًّا ﴾(١).

و «الضرر»: إلحاق مفسدة بالغير مطلقًا، و «الضرار»: إلحاق مفسدة به على وجه المقابلة كما أسلفناه؛ أي: كل منهما يقصد ضرر صاحبه.

وفي رواية: «ولا إضرار» بالألف، وهو مصدر: أضر به إضرارًا: إذا ألحق به ضررًا، وهو في معنى الضرر.

وقال ابن الصلاح: «ضرار» على وزن فعال؛ أي أنه مكسور الضاد. قال: وهو على ألسنة كثير من الفقهاء والمحدثين: «ولا إضرار» بهمزة مكسورة قبل الضاد، ولا صحة لذلك.

قلت: وقوله: (لا ضرر ولا ضرار) فيه حذف أصله: لا لحوق ولا إلحاق ضرر بأحد، ولا فعل ضرار مع أحد، ثم المعنى: لا لحوق ضرر شرعًا إلا بموجب خاص؛ ليخرج الحدود والعقوبات، والله - تعالى - يقول: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ يِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ (")، ﴿ يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفّفَ عَنكُم ﴾ (")، ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ يَكُمُ الْمُسْرَ ﴾ (أ) أَن يُكَفّف عَنكُم ﴾ (أ) مؤيدُ اللّهُ يَرِيدُ اللّهُ يَرِيدُ اللّهُ عَلَيْكُم فِي اللّهِ يَن حَرَجٍ ﴾ (أ) [ق / ٨٧ - أ] ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي اللّهِ يِن اللّهِ عِن اللّهِ عَلَي عَلَيْكُم وَ الله عله أفضل الصلاة والسلام -: (الدين يسر، (١) و و بعثت بالحنيفية السمحة ، (١) أي: السهلة، ونحو ذلك من النصوص المتظاهرة المصرحة بوضع بالحنيفية السمحة ، (١)

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٥) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه .

الدين على تحصيل المصلحة والنفع.

والضرر منهي عنه مزال، ثم هاتان اللفظتان تقتضيان رعاية المصالح إثباتًا والمفاسد نفيًا، إذ الضرر هو المفسدة؛ فإذا انتفت لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما، ثم الأدلة السمعية المتفق عليها أربع: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والمختلف فيها أربعة عشر: الاستصحاب، الاستحسان، الاستدلال، المصالح المرسلة، سد الذرائع، إجماع المدينة، الكوفة، العشرة، الخلفاء الأربعة، إجماع الشيخين، قول الصحابي، البراءة الأصلية، الاستقراء، الأخذ بالأخف، والخوض فيها محله «كتب الأصول» وأقواها: النص والإجماع، ثم هما إما أن يوافقان رعاية المصالح فبها ونعمت، أم لا فيخصص بها؛ لاعتناء الشارع بها.



<sup>(</sup>١) كذا بالأصل؛ والله \_ تعالى \_ أعلم.

### الحديث الثالث والثلاثون

عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أن رسول الله ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ».

حدیث حسن رواه البیهقي (۱) وغیره هکذا ، وبعضه في « الصحیحین » (۲) وقال في « شرح مسلم » (۳) : رواه البیهقي بإسناد جید حسن ـ أو صحیح .

## الكلام عليه من وجــوه:

والتعريف براويه سلف ، والبيهقي هو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين صاحب التصانيف ، ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة [ق /  $\Lambda V$  –  $\nu$ ] ومات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة .

أحدها: لفظ «الصحيح» أن النبي عَلَيْهُ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» وفي رواية: «أن النبي على باليمين على المدعى عليه» وكذا رواه مع «الصحيحين» أن أصحاب «السنن» ((1) وغيرهم من رواية ابن عباس مرفوعًا إلى رسول الله عليه عليه .

<sup>(</sup>١) ( سنن البيهقي ) (٥ / ٣٣١ رقم ١٠٥٨٥) وقال البيهقي بعد أن رواه : أخرجه مسلم في ( الصحيح » من حديث ابن جريج ، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن ابن أبي مليكة .

قلت: والحديث أخرجه الترمذي في (جامعه» (١٣٤٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكذا النسائي في (الكبرى» (٩٩٤) وابن ماجه في (سننه» (١٣٢١) وأحمد في (مسنده» (٣١٨٨).

<sup>(</sup>٢) (صحيح البخاري) (٢٥١٤) (صحيح مسلم) (١٧١١).

<sup>(</sup>٣) راجع (شرح النووي لمسلم (١٢ / ٤).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٥) و صحيح البخاري ، (٢٦٦٨) و صحيح مسلم ، (١٧١١ / ٢) كلاهما من حديث ابن عباس فله.

<sup>(</sup>٦) د سنن أبي داود ، (٣٦٠٨) و د جامع الترمذي ، (١٣٤٣) قال الترمذي: حديث حسن غريب. ود السنن الكبرى ، للنسائي ( ١٠١٦، ٢٠١٦) و د سنن ابن ماجه ، (٢٣٦٩) و د السنن الكبرى ، للبيهقى (١٦٨/١٠) .

وغلط الأصيلي حيث قال: لا يصح مرفوعًا ؛ إنما هو قول ابن عباس ، كذا رواه أيوب ونافع الجمحي ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، وقد رواه البخاري الوب ونافع الجمحي ، عن ابن جريج مرفوعًا ، وأبو داود والترمذي أن من طريق نافع بن عمر الجمحي ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس مرفوعًا .

قال الترمذي: حديث صحيح. فقد صح رفعه بشهادة هذه الأئمة: البخاري ومسلم والترمذي؛ فلا يضره من وقفه، ولا يعد ذلك اضطرابًا ولا تعارضًا؛ فإن الراوي قد يعرض له ما يوجب السكوت عن الرفع من نسيان أو اكتفاء بعلم السامع أو غير ذلك، والرافع عدل ثبت؛ فلا يلتفت إلى الوقف إلا في الترجيح عند التعارض كما هو مبين في الأصول.

وجاء في رواية: «أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت \_ أو في حجرة \_ فخرجت إحداهما وقد أنفذ [بالإشفى] في كفها؛ فادعت على الأخرى، فرفع ذلك إلى ابن عباس، فذكر الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لذهبت دماؤهم وأموالهم، ذكروها بالله [ق / ٨٨ \_ أ] فاقرءوا عليها: ﴿إِنَّ ٱلَذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَٱيْمَنِيمٌ ثَمَنًا قَلِيلًا...﴾ (نا فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي ﷺ: اليمين على المدعى عليه ه(١٠).

ثانيها: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد الشريعة ، وأصل من أصول الأحكام ، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام ، وقد قيل: إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود ، كما سلف في الخطبة أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه ؛ بل لا بد من استناد إلى ما يقوي دعواه من البينة أو تصديق المدعى عليه ولو كان المدعي فاضلا شريفًا أو حقًا خفيفًا ، وإلا فالدعاوى متكافئة ، والأصل: براءة الذمم من الحقوق ؛

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه) (٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) وسنن أبي داود» (٣٦١٩) ، وجامع الترمذي، (٢٦٢١) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : بالإشفاء . ممدود ، والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى ـ والإشفى ما يخرز به « مختار الصحاح » (مادة : شفى) .

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٧٧.

فلا بد مما يدل على تعلق الحق بالذمة وتترجح به الدعوى ؛ فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك .

وقد بين الشارع الحكمة في كونه لا يعطي بمجرد دعواه ؛ لأنه لو أعطى بمجردها لادعيت الدماء والأموال واستبيحت ، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه ، وأما المدعي فيمكن صيانتهما بالبينة أيضًا ، وجانب المدعي ضعيف لدعواه خلاف الأصل ، وجانب المنكر قوي لموافقة الأصلي في البراءة ، والبينة حجة قوية لبعدها عن التهمة ، واليمين حجة ضعيفة لقربها منها ، فجعل القوي في جانب الضعيف ، والضعيف في جانب القوي ، وهو جانب المنكر تعديلًا ، وهو توجيه حسن .

#### ثالثها: هذا الحديث يستدل به بمسائل:

الأولى: أن اليمين متوجهة على كل من ادعي عليه حق، سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا ، وقالت طائفة من العلماء: لا بد من خلطة [  $0 \ AA - \mu ]$  لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد ، وهو مذهب الفقهاء السبعة ، وبه قضى علي ، وهو قول مالك وجل أصحابه ، وأكثر الفقهاء على خلافه ، ووافقهم ابن نافع ، وابن لبابة - من أصحاب مالك ، رحمه الله - واختلف في تفسير الخلطة ؛ هل هي معرفة بمعاملته ومداينته بشاهد أو بشاهدين أو يكفي الشبهة ، أو أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله ، أو يليق به أن يعامل بمثلها أقوال ؟ ودليل الجمهور الحديث ، ولا أصل لاشتراط الخلطة من كتاب ولا سنة ولا إجماع .

الثانية: إبطال التَدْمية \_ في قول مالك \_ ووجه تسوية الشارع بين الدماء والأموال في أن المدعي لا يسمع قوله فيها ؛ فإذا لم يسمع في مرضه: لي عند فلان دينار أو درهم ، كان أحرى وأولى أن لا يسمع قوله: دمي عند فلان ؛ لحرمة الدماء ، وقد يقال: إن مالكًا لم يسند ذلك لقول المدعي ذلك ؛ بل للقسامة على القتل والتدمية لوث يقوي جانب المدعى حين يبدأ بالأيمان كسائر أنواع اللوث .

ثالثها: «المدعى عليه»: هو المطلوب منه، و «المدعي»: هو الطالب، ووجه كون اليمين على المدعى عليه أن الأصل براءة ذمته عما طلب منه، وهو متمسك به، والاحتمال مندفع باليمين، وقام الإجماع على استحلاف المدعى عليه في الأموال، واختلفوا في غير ذلك؛ فمذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور: وجوبها على كل مدعى عليه في حد أو طلاق أو نكاح أو عتق، أخذًا بعموم [ق / ٨٩ \_ أ] ظاهر الحديث؛ فإن نكل حلف المدعي وثبت دعواه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه ـ رحمهم الله ـ : يحلف على النكاح والطلاق والعتق ؛ وإن نكل لزمه ذلك كله .

وقال الثوري والشعبي وأبو حنيفة \_ رحمهم الله \_: لا يستحلف في الحدود والسرقة. وقال نحوه مالك \_ رحمه الله.

رابعها: «لو» حرف امتناع لامتناع؛ أي: امتناع الشيء لامتناع غيره، أو حرف لما سيقع لوقوع غيره، كما قاله سيبويه، والمعنى على هذه أن دعوى رجال مال قوم كان سيقع لوقوع إعطاء الناس بدعاويهم، والمراد عليها، وعلى الأولى أن بدعوى الرجال أموال قوم أعطاهم إياها فوضع الدعوى موضع الأخذ؛ لأنها سببه، ولا شك أن أخذ مال المدعى عليه ممتنع؛ لامتناع إعطاء المدعي بمجرد دعواه، وكذلك أخذ مال المدعى عليه كان سيقع لوقوع إعطاء المدعي بدعواه، ولا يقع بدون ذلك، و الرجال » هم الذكور قطعًا.

ورواية: «ناس» تعم الرجل والمرأة، وأما «القوم» فهل تختص بالرجال أو تعم النساء؟ قولان:

حجة الأول: قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾(١) وقوله زهير:

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١١.

## وما أدري أقوم آل حصن أم نساء<sup>(١)</sup>

وأجيب عنه بأن ذاك من قرب التقسيم فقط.

وحجة الثاني: قوله تعالى: ﴿ [مِثْلَ دَأْبِ] (١) قَوْمِ نُوحٍ ﴾ ونحوه، وتقول العرب: ليس هذا بأرض قومي ولا من نسائهم.

وأجيب عنه بأن النساء إنما دخلت لقرينة التكيلف ونحوه وغاير بين قوله: « لادعى رجال أموال قوم» ولم يقل: «أموال رجال» ولا: «قوم أموال قوم» دفعًا لتكرار أحدهما بغير فائدة ، وإنه على القول بأن النساء يدخلن في [ق / ٨٩ – ب] لفظ القوم؛ لأن الدعوى في الرجال أغلب بخلاف المدعى عليه ، وقدم الأموال في رواية المصنف على الدماء ، ورواية « الصحيح » عكسه لغلبة الخصومات فيها ؛ لأن أخذها أيسر ، وامتداد اليد إليها أسهل ، وإن كان الاهتمام بالدماء أعظم ؛ لأنه أول ما يقضى بين الناس فيها ، فهي من ذا الوجه أعظم خطرًا من المال ، على أن العطف بالواو لا يفيد ترتيبًا وموضوع « لكن » الاستدلال ، وهي وإن كانت إنما تكون بين نفي وإثبات ، ترتيبًا وموضوع « لكن » الاستدلال ، وهي هنا بعد إثبات ، ولا نفي قبلها ؛ لأنها كذلك في نحو : « ما قام زيد ، لكن عمرو » وهي هنا بعد إثبات ، ولا نفي قبلها ؛ لأنها كذلك في المعنى ، إذ معنى « لو يعطى » : لا يعطى بدعواهم المجردة ، لكن بالبينة ، وهي على المدعى .

وقوله: «لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» أتى بالمدعي معرفًا ؛ لأن فيه ضربًا من التعريف المعنوي لظهوره وإقدامه على الدعوى، فأتى فيه بلام التعريف المناسبة له و «المنكر» فيه ضرب من الإبهام والتنكير لاستخفائه وتنكيره ؛ فأتى فيه به «من» إذ فيها إبهام وتنكير شبيه بحاله.

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» وصواب البيت: وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. وفي رواية: . . . ولست إخال أدري . . . .

<sup>(</sup>٢) غافر: ٣١. وفي ( الأصل ، فيها: كدأب. والمثبت هو الصواب . إن شاء الله تعالى.

وقوله: «واليمين على من أنكر» عام خص منه صور القسامة؛ فإنها في جانب المدعي واليمين مع الشاهد الواحد في جانب المدعي، ويمين المدعي إذا ردها عليه المنكر عندنا وعند أحمد في رواية، وأيمان الأمناء حين يتهمون في دعاويهم، كالوكيل والمرتهن ونحوهما.



### الحديث الرابع والثلاثون

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

الكلام عليه من وجوه، والتعريف براويه سلف.

أحدها: هذا الحديث قاله أبو سعيد فلي الما قدّم مروان خطبة العيد قبل الصلاة ، وقال له رجل: الصلاة قبلها! فقال: فقد ترك ما هنالك! فقال أبو سعيد فلي : أما هذا فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسول الله بي ... (() فذكر الحديث، وهو أدل دليل على أن أول من فعل هذا مروان لا عثمان أو عمر، ولم يصح ذلك، ووجهه أنه سماه منكرًا بمحضر من الصحابة ولو كان قد سبق به عمل أو كان أحد من الصحابة قد فعله أو مضت به سنة ، وتأخر أبي سعيد عن إنكاره حتى سبق إليه قد لا يكون هو حاضرًا أول ما شرع في أسباب الخطبة ، ثم حضر، أو كان حاضرًا، أو خشي فتنة ، أو هم به فسبق ثم عضده ، لكن في «الصحيحين » عن أبي سعيد «أنه هو الذي جذب يد مروان حين رآه يصعد المنبر ، فرد عليه مروان بمثل ما رد على الرجل » فيجوز أن تكون قضية أخرى .

ثانيها: هذا الحديث يرجع إلى قوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتُهِ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ ('') ، ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُعُ أَوْلِيَا لَهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ وَالْمُعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ ('') وقوله: ﴿ كَاللَّهُ مُن كَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ ﴾ ('') وأشباه ذلك ، ومن السنة إلى وقوله: ﴿ كَانُوهُ لَا يَكَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ ﴾ ('') وأشباه ذلك ، ومن السنة إلى

<sup>(</sup>١) (صحيح مسلم) (٤٩).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٧١.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٧٩.

قوله عليه الصلاة والسلام: « إذا ظهر المنكر في أمتي فلم ينكروه ؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده »(١) في أحاديث أخر مشهورة .

ثم إن هذا الحديث يصلح أن يكون نصف علم الشريعة ؛ لأنه إما معروف يجب العمل به ، أو منكر يجب النهي عنه ، وقام الإجماع على الأمر بالتغيير باليد ، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الكتاب والسنة مع الإجماع ، وهو أيضًا [ق / ٩٠ - ب] من النصيحة التي هي الدين ، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة \_ ولا يعتد به \_ وهم مسبوقون بالإجماع ، ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافًا للمعتزلة .

وأما قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمُّ أَنفُسَكُمُّ ... ﴿ (٢) الآية ، فليس مخالفًا لما ذكرنا ، ولأن المذهب الصحيح عند المحققين في معناها: أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم ، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَهُ وَزَرَ الْخَرَيُ ﴾ (٢) وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب ولا عيب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه ، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول ، ثم إنهما فرض كفاية تسقط الحرج عن الباقين إذا قام به البعض ، وإن تركه الكل أثموا مع التمكين بلا عذر ولا خوف ، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به غيره ، أو كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف ، ولا يسقط ذلك عن المكلف لكونه لا يفيد في ظنه ، فذكّر ؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، وقال ذلك عن المكلف لكونه لا يفيد في ظنه ، فذكّر ؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، وقال تعالى : ﴿مَا عَلَى الرّسُولِ إِلّا ٱلْبَلَغُ ﴾ (٤) ولا يشترط فيه الكمال ؛ بل يأمر وينهى ، وإن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في وسننه ( ٣٣٨) وابن ماجه في وسننه ( ٤٠٠٥) وأحمد في و مسنده ( ١) و ابن حبان في و صحيحه ( ٣٠٤) والحميدي في و مسئده ( ٣).

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٦٤. ومواضع أخرى من القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٩٩.

كان يرتكب ذلك فيأمر نفسه وينهاها كغيره، ولا يختص ذلك بأرباب الولايات؛ بل ذلك ثابت للآحاد، وهو إجماع، ولا بد من عمله بما يأمر به وينهى عنه.

والدقائق مخصوصة بالعلماء، وإنما ينكر ما أجمع عليه دون ما اختلف ؛ فقد قيل : كل مجتهد مصيب ، والأصح أنه لا يغير ما كان على مذهب غيره ، وكذا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصًّا [ق / ٩١ - أ] ولا إجماعًا ولا قياسًا جليًّا .

وهذا الباب قد ضيع أكثره في أزمان متطاولة ، ولم يبق إلا الرسوم ، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه ، وإذا كثر الخبث عم العقاب : الصالح والطالح ، وإذا لم يأخذوا على أيدي الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقاب ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِهِ أَن عَلَى أَيْدِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِهِ أَن يُصِيبَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ ﴾ (١) .

فينبغي للطالب والساعي في رضا الشريعة أن يعتني بذلك ، فإن نفعه عام ولا يهاب أحدًا ؛ فإن الرب \_ جل جلاله \_ وعده بالنصرة حيث قال : ﴿ وَلَيَنهُ مَنَ اللّهُ مَن يَنهُ مُن اللّهُ مَن يَنهُ مُن وقال : ﴿ وَالَّذِينَ اللّهُ مَن يَنهُ مُن يَنهُ مُن اللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْلَقِيمٍ ﴾ (٢) وقال : ﴿ وَالَّذِينَ جَنهُ مُوا اللّهِ وَقَال : ﴿ وَقَال : ﴿ وَالَّذِينَ النّاسُ أَن يُتُرَّكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَتَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ... ﴾ (٥) والآية بعده .

والأجر على قدر النصب، ولا يحابي صديقه ولا يداهنه؛ بل حقه نصحه، ولا بأس باستعمال الرفق فيه؛ فالله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويغلظ على المسرف، وما أحسن قول الإمام الشافعي: من وعظ أخاه سرًا؛ فقد نصحه، ومن وعظه علانية؛

<sup>(</sup>١) النور: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: ٦٩.

<sup>(</sup>٥) العنكبوت: ٢ ـ ٣.

فقد فضحه وشانه (بدأ الإسلام غربيًا وسيعود غربيًا كما بدأ ٥ (١) .

أنبأني الحافظ فتح الدين اليعمري عن شيخ الإسلام الإمام تقي الدين القشيري لنفسه رحمه الله ـ تعالى ـ:

قد عُرف المنكرُ واستُنكِر ال معروف في أيامنا الصعبة وصار أهلُ الجهل في رتبة ساروا فما للجُورِ فيما مضى من الذي حَازُوا به نِسْبَة [ق/٩٩ ـ ب] فقلتُ للأبرارِ أهلِ التقي والدين لما اشتدّتِ الكربة لا تُنكروا أحوالكم قد أتت نوبتُكم في زمن الغربة ومن العجب أن ما قام به الذين اتصفوا بصفات تنكرها عليهم أقل المريدين. بالملح يصلح ما يُخشَى تغيّرهُ فكيف بالملح إن حلّت به الغيرُ وما أحسن قوله:

هذا الزمان الذي كنا [نحاذره](۱) في قول كعب وفي قول ابن مسعود إن دام هذا ولم تحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود فرع من هذا الباب: بيان العيب في المبيع ولو كان أجنبيًّا ، ثم الشارع - صلوات الله وسلامه عليه ـ نقله بعد اليد إلى اللسان فيعظ ويخوف ثم القلب ، ومعناه: يكرهه بقلبة ويعزم أنه لو قدر على التغيير لغير ، وهذا جهده .

ومعنى «أضعف الإيمان»: أقل ثمراته؛ إذ فيه الكراهة فقط، وقد جاء في رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ه<sup>(۲)</sup> أي: لم يبق وراء هذه المرتبة مرتبة أخرى؛ لأنه إذا لم يكرهه بقلبه فقد رضي بالمعصية، وليس ذلك شأن أهل الإيمان؛ بل هو كفر

<sup>(</sup>١) أحرجه مسلم في (صحيحه) (١٤٥) من حديث أبي هريرة الله

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: نحذره. والمثبت من « ديوان الفتي فتح الله».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في (صحيحه) (٥٠) من حديث ابن مسعود ١٠٠٠ ه.

إن اعتقد جوازه، وإن رضي به لغلبة الهوى والشهوة مع اعتقاد تحريمه فهو فاسق.

و ( الإيمان » هنا : الإسلام ؛ فالمراد أنه من آثاره ومقتضاه لا من حقيقة معناه ، إذ سبق في حديث جبريل \_ عليه الصلاة [ق / ٩٢ \_ أ] والسلام \_ « أن الإيمان هو التصديق ... » (١) إلى آخره .

قال القاضي عياض - رحمه الله -: هذا الحديث أصل في صفة [التغيير] فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولًا كان أو فعلًا ، فيكسر آلات الباطل ، ويريق المسكر بنفسه أو نائبه ، وينزع المغصوب ويردها إلى أربابها أو يأمره ؛ فإن احتيج إلى إظهار سلاح أو حرب رفع إلى السلطان ، وبعضهم رأى الإنكار بكل حال ، وإن قتل ونيل منه كل أذى .

قال إمام الحرمين ـ رحمه الله ـ : وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه ولم ينزجر بالقول ؛ فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه . وهذا غريب منه ، وهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه ، وليس للآمر بالمعروف البحث والتفتيش والتجسس واقتحام الدور بالظنون ؛ بل إن عثر على منكر غيره .

واستثنى الماوردي ـ رحمه الله ـ من ذلك ما إذا أخبره من يثق بقوله أن رجلًا خلا برجل ليقتله أو امرأة ليزني بها ؛ فإنه يجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرًا من فوات ما لا يستدركه .

#### تتمات

إحداها: «المنكر»: ما لا يسوغ شرعًا وزائله يأباه وينكره، و «المعروف» خلافه. ثانيها: هذا الخطاب للأمة أجمع، الحاضر له والغائب؛ فالحاضر يعلم الغائب، وهذه الرؤية يحتمل أن تكون بصرية، والأشبه أنها علمية.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: التغير. والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى.

[ق / ٩٢ ـ ب] ومعنى ( فليغيره » : يزيله ويبدله بغيره .

ثالثها: ظاهر الحديث وجوب الإنكار مطلقًا، ومحله إذا لم يخف تزايده بإنكاره ولا خاف مفسدة؛ فإن خافها فلا يجب ولا يشترط إذن الإمام فيه إلا أن يخاف من تركه مفسدة، ومن لا تكليف عليه لا وجوب عليه، وكذا العاجز.

رابعها: قدم اليد؛ لأنها أبلغ، ثم اللسان بأن يصيح أو يأمر من يزيل، ثم القلب؛ فالأعمال بالنيات، ويجب على العبد كراهة ما كرهه الله من المعاصي، وشبيه هذا الترتيب قوله عليه للعمران بن حصين «صل قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا؛ فإن لم تستطع فعلى جنب؛ فإن لم تستطع فمستلقًا، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها »(١).

ودفع الصائل بخلاف هذا؛ فإنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى بخلاف ما نحن فيه، والمعتبر في ذلك تحصيل المصلحة وأمن المفسدة.

خاتمة: «المؤمن العدل»: هو الآمر بالمعروف، الناهي عن المنكر، ومن لا فيهما فالمنافق؛ لأن الله \_ سبحانه وتعالى \_ وصفه بذلك، ثم إن كان مع ذلك ترك ذلك مع عدم الحاجة إليه؛ فهو معذور، وإن كان معها فإن كان لعذر سقط لذلك عنه أو قام غيره مقامه؛ فلا حرج عليه فيه، وإلا فهو آثم فاسق أو آمر بالمعروف غير ناه عن المنكر؛ ففي تركه النهي عن المنكر التفصيل المذكور، وإن كان عكسه فكذلك.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (صحيحه) (١١١٧).

### الحديث الخامس والثلاثون

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

## هذا حديث عظيم الفوائد كثير العوائد:

أحدها: «الحسد»: تمني زوال النعمة ، وهو حرام قبيح بالإجماع ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إياكم والحسد؛ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال: الخشب» (۱) وهو لغة: تمني زوال نعمة المحسود وعودها إليك ، يقال: حسده يحسده حسودًا، وبعضهم يقول: يحسد ـ بكسر السين ـ والمصدر: حسدًا ـ بالتحريك ـ وحسادة ، وحسدتك على الشيء ، وحسدوك عليه ؛ فأما «الغبطة» فهي تمني حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه ، تقول منه : غبطه بما نال غبطًا وغبطة .

وقد يوضع الحسد موضعها لتقاربهما ، كما قال عليه الصلاة والسلام : « لا حسد إلا في اثنتين ... ، (<sup>۲)</sup> أي : لا غبطة أعظم ولا أحق من الغبطة بهاتين الخصلتين .

فمعنى «لا تحاسدوا» \_ والأصل: «لا تتحاسدوا» فحذفت إحدى التاءين

<sup>(</sup>١) (صحيح مسلم ( ٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في و سننه ( ٢٠ ٩٠ ) من حديث أبي هريرة ﴿ وفيه : و العشب ، بدل و الخشب ، و كذا في و مسند الحميدي ، (١٤٣٠) وأيضًا في و الشعب ، للبيهقي (٥ / ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) (٥٠٢٥) ومسلم في (صحيحه) (٨١٥) كلاهما عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما .

تخفيفًا \_: لا يحسد بعضكم بعضًا، ووجه قبح الحسد أنه اعتراض على الخالق ومعاندة له.

### ولبعضهم:

ألا قل لمن بات لي حماسدًا أتدري على من أسأتَ الأدب يعني: على الله ـ سبحانه وتعالى ـ حيث كرهت فضله، وعاندت [ق/ ٩٣ ـ ب] فعله.

وقال أبو الطيب \_ رحمه الله تعالى \_:

وأظلم أهل الأرض من كان حاسدًا لن بات في نَعْمائه يتقلب ووجه ظلمه: أنه يجب عليه أن يحب لمحسوده ما يحب لنفسه، وهو لا يحب لنفسه زوال النعمة؛ فقد أسقط حق محسوده عليه، ولأن في الحسد تعب النفس وحزنها بغير فائدة وبطريق محرمة؛ فهو تصرف رديء ﴿أَمَّ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآ ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِمِ (١) وفي الحكمة: إن الحسود لا يسود.

دَع الحسود وما يلقاه من كَمَدِهِ كفاك منه لهيب النار في كبده إن لُتَ ذا حسد نفست كُرْبَتِه وإن سكتً فقد عذبتَه بيده

الثانية: «النجش» في اللغة: الختل؛ أي: الخداع، ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يختل الصيد ويختال له؛ فمعنى «لا تناجشوا»: لا ينجش بعضكم على بعض، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة؛ بل ليغر غيره، وهو حرام لأنه غش وحديعة؛ فمن غشنا فليس منا، ولأنه ترك النصح الواجب، وترك الواجب حرام، وقد يكون بمواطأة وبدونها.

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٤.

وقد اختلف في صحة البيع المنجوش فيه ؛ فقيل: يطل بناءً على أن النهي يقتضي الفساد ، وهو أحد الأقوال في الأصول ، وثالثها في العبادات دون المعاملات [ق / ٩٤ - أ] رابعها: إن رجع إلى معنى في المنهي عنه فنعم وإلا فلا ، والتحقيق إن رجع لذات المنهي عنه أو لوصف غير لازم فلا ، المنهي عنه أو لوصف غير لازم فلا ، ومذهب الشافعي - رحمه الله - أن البيع صحيح ؛ لأن النهي فيه ليس راجعًا إلى العقد ولا ما يلزمه من ركن أو شرط ، والأصح عند أصحابه لا خيار له لتقصيره .

الثالثة: معنى «لا تباغضوا»: لا تتعاطوا أسباب البغضاء؛ لأن الحب والبغض معان قلبية لا قدرة للإنسان على اكتسابها، ولا يملك التصرف فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك!» (1) يعني: القلب؛ أي: في حبه وبغضه. والبغض للشيء: هو النفرة منه لمعنى مستقبح فيه، والظاهر أنه مرادف للكراهة أو يقاربها، وقد يكون من طرفين ومن واحد ولله ولغيره، ولا شك في حرمة البغض والتباغض للنهي عنه إلا في الله؛ فإنه واجب ومن كمال الإيمان، قال الله - تعالى -: ﴿ لا تَنَّفِذُوا عَدُوّى وَعَدُوّلُمُ أَوْلِياآهَ ﴾ (1) وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «من أحب لله وأبغض لله، ومنع لله وأعطى لله؛ فقد استكمل الإيمان» (1).

الرابعة: معنى «لا تدابروا»: لا يدبر بعضكم عن بعض؛ أي: تعرض عنه بما يجب له من حقوق الإسلام من الإعانة والنصرة ونحوهما، و «التدابر»: المعاداة، وقيل: المقاطعة؛ لأن كل واحد يولي صاحبه دبره، ولا ملازمة بينه وبين التباغض؛ لأن الشخص قد يبغض صاحبه عادة وقد يعرض عنه وهو يحبه خشية تهمة أو تأديبًا له ونحو ذلك، وفي نحو هذا قيل:

<sup>(</sup>١) أخرجه الأربعة: أبو داود في (سننه) (٢١٣٤) والترمذي في (جامعه) (١١٤٠) والنسائي في (الكبرى) (٨٨٩١) وابن ماجه في (سننه) (١٩٧١) جميعهم من حديث عائشة ـ رضي الله عنها.

<sup>(</sup>Y) الممتحنة: ١.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في «سننه» (٢٦٨١) من حديث أبي أمامة ﷺ والترمذي في «جامعه» (٣) الحديث حسن.

# [ق/٩٤\_ب] لا تكتم الحبُّ إلا خشيةَ التُّهُم

و «تدابروا» أصله: «تتدابروا» بتاءين، حذفت إحداهما تخفيفًا، وهل هي تاء المضارعة أو تاء الكلمة ؟ فيه خلاف، وكذلك الخلاف فيما قبلها، وهي «تحاسدوا» و «تناجشوا» و «تباغضوا».

الخامسة: علة النهي عن بيع البعض على بيع البعض: تغيير القلوب والنفرة ، وربما أدى تعاطي مفسدة صاحبه ، وذلك حرام ، وفي صحة البيع خلاف سبق وسلف ، مأخذه كما سلف من: إن كان النهي لمعنى خارج عن المنهي ؛ هل يقتضي الفساد أم لا؟ أما الذمي فبيع المسلم عليه محتمل جوازه لنقص حرمته ، والذمي لا يؤالف ، ويحتمل حرمته للإيذاء ، وهو أيضًا في ذمتنا وعكسه ؛ فلا يجوز له ولا يبعد أن يؤدب عليه لافتياته واستخفافه .

ومثال ذلك: أن يأمر البائع بالفسخ ليبيعه مثله، وفي معناه: الشراء على الشراء، وضرره على المشتري، والأول على البائع، والسوم على السوم، والخطبة على الخطبة كل ذلك منهي عنه، وكذا كل ما في معناه مما ينفر القلوب ويورث التباغض، إلا أن يرضى من له الحق فيجوز؛ لأنه حقه فله تركه ولزوال علة التنافر.

السادسة: قوله: «وكونوا عباد الله إخوانًا » هو شبيه بالتعليل لما سلف ، كأنه قال: إذا تركتم ذلك كنتم إخوانًا [ق / ٩٥ - أ] وإذا لم تكونوا كذلك كنتم أعداءً ؟ فتعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ، ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون على الخير مع صفاء القلوب ، والنصيحة على كل حال .

و « الإخوان » و « الإخوة » من غير نسب كالأنحَّقة من النسب ، ومعنى « وكونوا عباد الله إخوانًا » : اكتسبوا ما تصيرون به إخوانًا ، كما سبق ذكره وغيره من فعل المؤلفات وترك المنفرات .

وقوله: «عباد الله» أي: يا عباد الله، حقكم أن تطيعوه بأن تكونوا إخوانًا، ووجه طاعة الله في كونهم إخوانًا: التعاضد على إقامة دينه وإظهار شعاره؛ إذ بدون ائتلاف القلوب لا يتم ذلك، ألا ترى قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ. وَبَالْمُؤْمِنِينَ \* وَٱلَّفَ بَيْكَ قُلُوبِهِمْ ﴾ (١).

السابعة: قوله: (المسلم أخو المسلم » قد سلف معناه » والأخوة تارة تكون نسبية بأن تجمع الشخص ولادة من صلب أو رحم أو منهما » وتارة تكون دينية بأن يجمعهما دين واحد ورأي واحد ، وفي التنزيل: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾(٢) والأخوة الدينية أعظم من النسبية ؛ بدليل أن الأخوين من النسب إذا افترقا في الدين لم يتوارثا ، والأجنبيان إذا توافقا في الدين توارثا ؛ إما بإسلام أحدهما على يد الآخر ، كما كان أولًا ثم نسخ ، أو بعموم الدين عند فقد القرابة أو لغير ذلك .

الثامنة: معنى « لا يظلمه »: لا يدخل عليه ضررًا بغير إذن شرعي ؛ لأن ذلك حرام ينافى الأخوة ؛ بل الظلم حرام للكافر " [ ...



<sup>(</sup>١) الأنفال: ٦٢ \_ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٠.

<sup>(</sup>٣) من هنا سقط في المخطوط، سننبه على نهايته قريبًا، ولعل ما أثبتناه أقرب لما سقط؛ لأنه بدأ بمتن الحديث الذي بعده، والله \_ تعالى \_ أعلم.

### الحديث السادس والثلاثون

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الله عنه بنفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر ؛ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلمًا ؛ ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ؛ إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم] (() [ق / ٩٥ - ب] يسرع به نسبه ».

رواه مسلم بهذا اللفظ (١).

هذا حديث عظيم، جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، وراويه سلف التعريف به، ولنختصر الكلام عليه في مواضع.

أولها: معنى «نقس»: فرج وأزال، وهو من تنفس الخناق، كأنه رخى الخناق حتى تأخذ لها نفسًا، و « الكربة »: ما أهم النفس وغم القلب، كأنها مشتقة من كرب الشيء للمقاربة ؛ لأن الكرب يقارب أن يزهق النفس، ففيه فضيلة تنفيس الكرب عن المؤمنين، وفضل قضاء حوائجهم ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو مشاورة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك، وفضل الستر على المسلم وهو من باب إعانته وتفريج الكرب عليه وستر زلاته، ويدخل في كشف الكربة وتفريجها: من أزالها بمال أو جاه أو مساعدة أو إشارة أو رأي أو دلالة \_ كما ذكرناه \_ وأن ذلك يجازى عليه بجنسه في تيسير كرب الآخرة.

<sup>(</sup>١) نهاية السقط المشار إليه آنفًا، ومتن الحديث أثبتناه من وصحيح مسلم ٥.

<sup>(</sup>٢) وصحيح مسلم، (٢٦٩٩).

والعادة أن الجزاء من جنس العمل ثوابًا وعقابًا؛ كالتنفيس بالتنفيس، واليسر باليسر، والعون بالعون، كما ذكر في هذا الحديث، ونظائره كثيرة في أحكام الدنيا والآخرة، وكان مقتضى ذلك قطع ذكر الزاني وفرج الزانية؛ لتكون العقوبة في محل الجناية كما في السرقة، لكن لما كانا آلة التناسل الحافظة فروعى بقاؤهما.

وإنما كان التنفيس مطلوبًا شرعًا مثابًا عليه ؛ لأن الخلق عيال الله [ق / ٩٦ \_ أ] فتنفيس كربهم إحسان إليهم ، والعادة أن السيد والملك يحب الإحسان إلى عياله وحاشيته والمحسن إليهم ، وفي الأثر: «الخلق عيال الله ؛ فأحبهم إلى الله أرفقهم بعياله» (١).

ثانيها: فيه فضيلة التيسير على المعسر والجزاء عليه في الآخرة ، كما مر في تنفيس الكربة .

ثالثها: فيه فضل ستر عورة المسلم، والمكافأة عليها بجنسها لما مر، ولأن الله - تعالى - حيي كريم ستير، وستر العورة من الحياء والكرم؛ ففيه التخلق بخلق الله - جل جلاله - والله يحب التخلق بأخلاقه.

والستر المندوب إليه هنا المراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفًا بالفساد والأذى ؛ فإن خالفه لم يأثم إجماعًا وخالف الأولى ، وربما ارتكب المكروه في بعض الصور ؛ فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه ؛ بل يرفع

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أنس ﷺ: الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » كما في « زوائد الهيشمي » (۹۱) وأبو يعلى الموصلي في « مسنده » (۳۳۰ ) والبيهقي في « الشعب » (۲ / ۳۳) ومن حديث عبد الله بن مسعود ﷺ: الطبراني في « الكبير » (۱۰ / ۸٦ رقم ۱۰۰۳) وفي « الأوسط » (۵ / ۳۵٦ رقم ۳۵۲) .

وحديث أنس ؛ قال الهيثمي في « المجمع » (٨ / ١٩١): فيه يوسف بن عطية الصفار ، وهو متروك . وحديث عبد الله ؛ قال الهيثمي في « المجمع » (٨ / ١٩١) أيضًا: فيه عمير \_ وهو أبو هارون القرشي \_ متروك .

قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة ؛ لأن الستر على مثل هذا مطمعة في الإيذاء أو الفساد وانتهاك المحرمات أو جسارة غيره على مثل فعله هذا ، ثم هذا في معصية وقعت أما مستدام عليها فيجب الإنكار عليه ولا يحل التأخير ؛ فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة ، وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة ، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم ، وليس هذا من الغيبة المحرمة ؛ بل من النصيحة الواجبة ، وهو إجماع [ق / ٩٦ - ب] فإن قلت : لم غاير فقال في الأول : «عن مؤمن » وقال في الستر : «من ستر مسلمًا » ؟

وأجيب بأنه يحتمل أن يكون من باب تغاير الألفاظ دفعًا للتكرار ، أو بأن الكربة لما كانت معنى باطنًا على ما سلف في تفسيرها ناسب الإيمان الذي هو باطن وهو التصديق ، كما سلف في حديث جبريل ، والستر لما كان يتعلق بالأمور الظاهرة غالبًا ناسب وصف الإيمان الذي هو عمل الظاهر .

فإن قلت: لم قال: «نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ولم يذكر كرب الدنيا، وقال: «ستره الله في الدنيا والآخرة» ؟

وأجيب بأنه يحتمل أن هذا اتفاق ؛ لأن الترغيب حاصل ، فكلا الأمرين - أعني : التنفيس والستر - في الدارين أو في أحدهما ، ويحتمل أن الدنيا لما كانت محل العورات ، والمعاصي احتيج إلى السترفيها ، وأما الكرب فهي وإن كانت الدنيا محلًا لها ، لكن لا نسبة لكربتها إلى كرب الآخرة حتى تذكر معها .

رابعها: فيه فضيلة عون الأخ على أموره والمكافآت عليها بجنسها من الإعانة الإلهية ، وقوله: « ما كان العبد في عون أخيه » أي: مدة كونه في عونه ، ولا فرق بين كونه في عونه بقلبه أو بيده أو هما ؛ لأن الكل عون ، ثم ظاهر الحديث: اختصاص الثواب المذكور بالمسلم والمؤمن والأخ ، والأشبه أن يثاب عليه في المؤمن والكافر ؛

لقوله عليه الصلاة والسلام: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء »(١) وقوله: « في كل كبد حري أجر ه(١).

ويحمل الحديث المذكور على أن المؤمن أولى بالتنفيس من الكافر ؛ لشرف الإيمان والأجر عليه [ق / ٩٧ - أ] أعظم ، ثم يليه الذمي ، ثم المستأمن ، ثم الحربي على حسب قوة تعلقهم بالإسلام وضعفه .

خامسها: فيه فضل السعي به، والمراد: العلم الشرعي، وإنما ينفعه إذا قصد به وجه الله، والعلم الشرعي كتفسير وحديث وفقه وأصول ونحو ذلك، لا الخارج عنه كالفلسفي والطبيعي والرياضي.

نعم إن قصد بعلمها معرفتها والرد عليهم ودفع شبههم ؛ فإنه من إعداد القوة ، وإنما خصصناه بالشرعي ؛ لقوله : «سهل الله له طريقًا إلى الجنة » وفيه أن سلوك طريق العلم يجازى عليه بتسهيل طريق الثواب إلى الجنة ؛ فالمراد أن طلبه وتحصيله يرشد إلى سبيل الهداية والطاعة الموصلة إلى الجنة ، وذلك بتسهيل الله له ، وإلا فبدون لطفه وتوفيقه لا ينتفع بشيء ؛ علم ولا غيره أو أنه يجازى على طلبه وتحصيله بتسهيل دخول الجنة بقطع العقاب الشاقة دونها يوم القيامة ، بأن سهل عليه الوقوف في المحشر والجواز على الصراط ونحو ذلك .

سادسها: «الطريق» فعيل من الطرق؛ لأن الأرجل ونحوها تطرقه وتطلبه وتسعى فيه، و «السكينة» فعلية من السكون، وهي الطمأنينة والوقار، واختار القاضي عياض رحمه الله \_ أنها هنا الرحمة، وفيه ضعف؛ لعطف الرحمة عليه، وهي تقتضي المغايرة، وذلك أن أهل الذكر لما تغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة لا ينزعجون بمحتقر دنيا يشغلهم به.

ومعنى «غشيتهم»: خالطتهم وعمتهم، و «غشي» في لغة العرب لا يستعمل إلا في شيء شمل المغشي من جميع أجزائه وجوانبه، والمعنى في هذا أن غشيان الرحمة

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

بهم بحيث استوعبت كل ذنب تقدمه \_ إن شاء الله .

و «حفتهم»: أحاطت [ق / ٩٧ - ب] بهم وضايقتهم ﴿وَبَرَى ٱلْمَلَيْكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرَشِ ﴾ (١) فكأن الملائكة قربت منهم قربًا ، لم تترك بينهم وبينهم درجة تسع شيطانًا .

و «بطّأ »: أخّر ، و «القوم » قد سلف الخلاف فيه قريبًا ؛ فإن قلنا : هم الذكور والإناث فلا إشكال ، وإن قلنا : الرجال خاصة ألحق النساء بهم في ذلك قياسًا ، و «قوم » هنا نكرة ، وهي شائعة في جنسها ؛ فكأنه يقول : أي قوم قعدوا يذكرون الله ؛ كان لهم ذلك ، مذنبين كانوا أو مطيعين .

سابعها: فيه دلالة على فضيلة الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك \_ رحمه الله \_: يكره. وتأوله بعض أصحابه، ويلحق بالمسجد في هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما، ويدل عليه الحديث الآخر؛ فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الأول خرج على الغالب؛ لا سيما في ذلك الزمان، ولا يكون له مفهوم يعمل به، وخصت به لشرفها، لكن الأرض كلها مسجد غير أن العبادة في الموضع المعد لها أفضل، وفيه أن الاجتماع في بيوت الله لمذاكرة الكتاب ومدارسته يجازى عليه بأسباب:

أحدها: نزول السكينة عليهم، وهي الطمأنينة كما سلف، وبذكر الله تطمئن القلوب، والمراد بها: تطمين الإيمان حتى يفضي إلى الرضوان في جوار الرحمن.

ثانيها: غشيان الرحمة لهم؛ لأن ذكر الله إحسان، والرحمة إحسان، وهومَلَ جَزَآهُ ٱلإِحْسَنِ إِلَّا ٱلإِحْسَنُ ۞﴾(٢).

ثالثها: حف الملائكة بهم؛ للاستماع تعظيمًا للمذكور، وإكرامًا للذاكر.

<sup>(</sup>١) الزمر: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ٦٠.

رابعها: ذكرهم الله فيمن عنده [ق / ٩٨ ـ أ] من الملائكة ؛ لقوله: ﴿ فَاذَكُرُونِ الْمَلَائِكَة ؛ لقوله: ﴿ فَاذَكُرُهُ فِي اللَّهِ أَكُونِ اللَّهِ أَكْبَرُكُ ﴾ (١) وقوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ... ، (٢) .

خامسها: فيه أن الإسراع إلى العبادة إنما هي بالأعمال لا بالأحساب؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَنَكُمْ ﴿ وَفِي الحديث: ﴿ التوني بأعمالكم، لا تأتوني بأنسابكم ﴾ (٥) وقوله: ﴿ كلكم من آدم ، وآدم من تراب ﴾ (١) ولأن الله خلق الخلق لطاعته ، وهي المؤثرة لا غيرها ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِنِ وَلا يَتسَاءَلُونَ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ وَلا نسيب عكسه (١) والناس على أقسام أربعة: عالم ونسيب لا فيهما عالم لا نسيب عكسه والمؤثر في ذلك كله العلم المقرون بالعمل لا النسب؛ فمعنى قوله: ﴿ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ﴾ (١) معناه: من كان عمله ناقصًا لم يلحقه نسبه مرتبة أصحاب الأعمال؛ فينبغي أن لا يتكل على شرف نسبه وفضيلة الآباء ويقصر في العمل .

خاتمة: تنعطف على ما مضى التنفيس عادة ؛ إنما ينصرف إلى الجزء اليسير من حل وعقد ، فكان ثوابه وقت الحاجة إليه وهو يوم القيامة ، والتنفيس عن الموسر أبلغ ؛

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) (٦٩٧٠) من حديث أبي هريرة رهيد.

<sup>(</sup>٤) الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الديلمي في (مسئله) (٣ / ١٨١ رقم ٤٤٩٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في وسننه ( ١١٦٥) والترمذي في وجامعه ( ٣٩٥٥، ٣٩٥٦) قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. وأحمد في وهسنده ( ١٠٧٨٢) جميعهم من حديث أبي هريرة هيا. . . . (٧) المؤمنون: ١٠١٠.

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصل، ولعل هنا سقطًا، والله \_ تعالى \_ أعلم.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن ماجه في وسننه، (٣٧٩١) وأحمد في ومسنده، (١٤٦٣) كلاهما من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ـ رضي الله عنهما.

فلهذا عم ثوابه دنيا وأخرى ، والستر أعم من رؤيته على شيء (١) أو يرى احتاجه إلى شيء كالنكاح مثلًا فيعينه ، أو إلى الكسب فيقيم له وجه بضاعة يتجر فيها ، والإجمال في قوله : « والله في عون العبد ... » إلى آخره ، لا تسع بيانه الطروس ؛ فإنه مطلق في أي حال كان .

وجاء في رواية: « ما جلس قوم يذكرون الله ... ، (۲) والمراد به هنا ما ينصرف إلى الحمد والثناء عليه .

وقوله: ﴿ وَذَكُوهُمُ اللهُ فَيَمَنَ عَنْدُهُ ﴾ مقتضاه أن يكون ذكره لهم في الأنبياء [ق / ٩٨ - ب] وكرام الملائكة بأن يذكرهم جل جلاله، ويجوز أن يكون: أثبتهم فيمن عنده، كما يقول الإنسان لأخيه: اذكرني في كتابك، و ﴿ الله ﴾: الله.



<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ولعل هنا سقطًا، والله \_ تعالى \_ أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في ومسنده، (١١٤٨١) وابن حبان في وصحيحه، (٨٥٥) كلاهما من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ـ رضي الله عنهما .

### الحديث السابع والثلاثون

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله ﷺ - فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى - قال: «إن الله - تعالى - كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك؛ فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة».

رواه البخاري ومسلم في وصحيحيهما المراا.

هذا الحديث شريف عظيم ، بين فيه الشارع مقدار تفضل الله بأن جعل هم العبد بالحسنة وإن لم يعملها حسنة ، وإن عملها سيئة واحدة ، وإن عمل الحسنة كتبها عشرًا .

وأوله يقتضي أنه من الأحاديث الإلهية نحو: «أنا عند ظن عبدي بي »(١) وليس المراد ذلك ؛ إنما المراد فيما يحكيه عن فضل ربه ، أو حكم ربه ، أو نحو ذلك ، وهذا فضل عظيم من رب كريم يضاعف الحسنات دون السيئات ، وكتب لهم الهم بالحسنة ؛ لأن إرادة الخير فعل دون السيئة ؛ فإن الترك خير «إنما تركها من جراي »(١) أي : من أجلي ، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام : «فإن لم يفعل فليمسك عن الشر آق / ٩٩ - أ] فإنه صدقة »(١) أما من تركها عجزًا فلا تكتب له حسنة ، وهذا من عظيم لطف ، وما ألطف قوله : «عنده » وهو إشارة إلى الاعتناء بها ، ثم أكدها به «كاملة »

<sup>(</sup>١) وصحيح البخاري، (٦٤٩١) و وصحيح مسلم، (١٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ( صحيحه ، (٧٤٠٥) ومسلم في ( صحيحه ، (٢٦٧٥) كلاهما من حديث أبي هريرة فلله .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (٥٦٧٦) من حديث أبي موسى الأشعري عَلَيْهُ .

لذلك، ولم يقل مثله في السيئة، وأكد تركها به «كاملة» وأكد فعلها به «واحدة» تقليلًا، ولم يؤكدها به «كاملة» وهو دال على أن الحفظة تكتب ما هم به العبد من حسنة أو سيئة، وتعلم اعتقاده لذلك لا كما زعم بعضهم أنها إنما تكتب ما ظهر من أعمال العبد وسمع.

وقد روى ابن وهب ، عن معاوية بن صالح ، عن كثير بن الحارث ، عن القاسم مولى معاوية ، عن عائشة قالت : « لأن أذكر الله في قلبي أحب إلى من أن أذكره بلساني سبعين مرة ، وذلك لأن ملكًا لا يكتبها وسرًّا لا يسمعها »(١) والصواب في ذلك : ما صح من الحديث عنه عليه الصلاة والسلام : « إن الهم بالحسنة يكتب »(١) وهي فعل العبد بقلبه دون سائر الجوارح كالذكر .

وقال صاحب «الإفصاح»: معنى «كتب»: مبالغ تضعيفها، فعرفت الكتبة من ذلك التقدير؛ فلا يحتاجون إلى أن يستفسروا في كل وقت كيف يكتبون ذلك، ومن

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بعد البحث الشديد عنه !.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (صحيحه) (٧٥٠١) ومسلم في (صحيحه) (١٢٨) كلاهما عن أبي هريرة فلله.

<sup>(</sup>٣) أل عمران: ٤٩.

رحمته بهذه الأمة لما قصر أعمارها ضاعف أعمالها ؛ فمن هم بحسنة كتب ذلك الهم بحسنة ؛ فإن عملها فقد ظهرت إلى ديوان العمل فضاعفها عشرًا .

ثم قوله: ﴿ إلى سبعمائة ضعف ﴾ إنما يعني: على مقدار ما يكون فيها من خلوص النية ، وإيقاعها في مواضعها التي يريد صاحبها حسنًا ، قال تعالى: ﴿ مَن جَآةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَنَالِهَا ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُصَنعِفُ لِمَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ ﴾ (١) أي: بعد السبعمائة ضعف ؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ (١) .

والمعنى في ذكر السبعمائة أن العرب تنتهي في التكثير من عدد الآحاد إلى سبعة ، وكذلك إذا أتوا بالثمانية عطفوا عليها بالواو ، ويعنون أنه قد انتهى عدد القلة وخرج إلى عدد الكثرة في قوله تعالى: ﴿وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ ﴾ وقال تعالى: ﴿وَثَامِنُهُمْ عَدِ الْمُنْكِرِ ﴾ وقال تعالى: ﴿وَثَامِنُهُمْ كَانَ كَالَّهُمُ ﴾ (\*) فإذا ضربت السبعة في عشرة كانت سبعين ثم السبعون في عشرة: سبعمائة ، ثم قال بعد ذلك: ﴿أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ (\*) و كثيرة ، وهي أشمل من المعرفة ، فمقتضاه أن يحسب توجيه الكبيرة على أكثر ما يمكن ؛ فإذا تصدق العبد بحبة بر ، فإنه يحسب أن الحسنة لو بذرها في أزكى أرض وتعاهدها إلى أن استحصدها ، ثم سنة ، ثم أخرى إلى يوم القيامة ، فيجتمع من الحبة أمثال الجبال ، وإن كانت مثقال ذرة من جنس الأثمان ؛ فإنه ينظر إلى ربح [ق / الحبة أمثال الجبال ، وإن كانت مثقال ذرة من جنس الأثمان ؛ فإنه ينظر إلى ربح [ق / الحبة أمثال النبيء أشد الأشياء نفاقًا ، ثم يضاعف إلى يوم الجزاء ، فتأتي الذرة بما يكون ذلك الشيء أشد الأشياء نفاقًا ، ثم يضاعف إلى يوم الجزاء ، فتأتي الذرة بما

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٧٤٥.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١١٢.

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) الزمر: ٧٣.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٤٥.

يكون مقدارها على قدر عظم الدنيا كلها ، وعلى هذا جميع أعمال البر في معاملة الله إذا خرجت سهامهما عربية وأغرقت في تنزع قوس الإخلاص كانت تلك السهام ممتدة لا تنثني عن يوم القيامة(١).

ومن ذلك أن فضل الله \_ تعالى \_ يتضاعف بالتحويل ، كما إذا تصدق على فقير بدرهم فآثر غيره به من هو أشد فقرًا ؛ فيؤجر آخر ، ثم آخر ، ثم هكذا فيما تطاول ؛ فإنه يحسب للمتصدق عن كل درهم عشرة ؛ فإذا تحول إلى الثاني انتقل ذلك إلى الثاني ، فصار له عشرة وللأول عشرته التي انتقلت عشرة إلا أنها عشرة معشرة ؛ لأن له أجر من عمل به ، فكل واحد بعشرة ، فصارت مائة ؛ فإذا تصدق بها الثاني صارت للثاني مائة وللأول ألف ؛ فإذا تصدق بها الثالث صارت له مائة وللأاني ألف وللأول عشرة آلاف ، فتضاعف إلى ما لا يعلم مقداره إلا الله ، وذلك لأن المتصدق الأول بالدرهم أجره وأجر من عمل به سواء ؛ فكلما تحول من شخص إلى شخص ضوعف ذلك للمتصدق الأول من حيث أن له مثل أجره وأجر من عمل به المنتقل اليه .

ومن ذلك أيضًا أنه إذا حاسب الربُ عبدَه يوم القيامة ، فكانت حسناته متفاوتات ؛ فيهن الرفيعة المقدار التي وعد الشارع ألف ألف حسنة أو ألفي ألف حسنة ، فإنه تعالى بفضله وجوده يحسب سائر الحسنات بسعر تلك الحسنة العليا ؛ لأن كرمه وجوده أعظم من أن ينافس من رضي عنه في ذلك ، وقد قال : ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ يِأَحْسَنِ آَصَالُ مِن اللهِ اللهُ اللهُ وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء المسلمين : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، رافعًا بها صوته ؛ كتب الله له بذلك ألفي ألف حسنة ، ومحا عنه ألفي ألف سيئة ،

<sup>(</sup>١) كذا العبارة بالأصل، والله \_ تعالى \_ أعلم.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٩٧.

وبنى له بيتًا في الجنة ا(1) على ما جاء في الحديث ، وهذا الذي ذكرناه إنما هو بمقدار المعرفة لا على مقدار فضل الله \_ سبحانه وتعالى \_ فإنه فوق أن يحده أحد أو يحصره خلق .

#### تتمات:

معنى (كتب): قدر، كما مضى، أو أمر الحفظة بكتابتها، أو كتبها في علمه على وفق الواقع فيها، وهو راجع إلى قدر، وقوله: (ثم بيّن ذلك) أي: فصل الشارع ما أجمل أولًا بقوله: (إن [الله](٢) كتب الحسنات والسيئات) والحاصل أن لفظ الحديث طابق معناه من التضعيف والتكمل والاعتناء، وإفراد السيئة: ﴿ فَلَا يُجْزَى إِلّا عِشْلَهَا اللهِ (٣) وهذا أعظم ما يكون في الإحسان، وأخف ما يكون في المسامحة.

وقد جاء في « الصحيح»: « ولا يهلك على الله إلا هالك »(¹) أي: لا يعاقب مع هذه المسامحة إلا مفرط غاية التفريط، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي بنحوه في وجامعه ، (٣٤٢٨) قال الترمذي : وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصري ، وقد تكلم فيه بعض أصحاب الحديث من غير هذا الوجه . وابن ماجه في و سننه ، (٢٢٣٥) وأحمد في و مسنده ، (٣٢٧) والطيالسي في و مسنده ، (٢٢) جميعهم عن عمر بن الخطاب المنظية .

<sup>(</sup>٢) سقط لفظ الجلالة من «الأصل» والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في (صحيحه) (١٣١ / ٢٠٨).

### الحديث الثامن والثلاثون

عن أبي هريرة ظلمه قال: قال رسول الله على إن الله عنالى عالى عالى والله عادى لي وليًا ؛ فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يصر به، ويده التي [ق / ١٠١ \_ أ] يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه».

رواه البخاري<sup>(۱)</sup>.

هذا الحديث من الأحاديث الإلهية ؛ لأنه من كلام الله ، غير أنه ليس له حكم القرآن ؛ لعدم تواتره ، وهو أصل في السلوك إلى الجليل \_ جل جلاله \_ والوصول إلى معرفته ومحبته وطريقه ؛ إذ المفترضات : إما باطن ، وهو الإيمان ، أو ظاهر ، وهو الإسلام ، أو مركب بينهما ، وهو الإحسان ، كما مر في حديث جبريل .

والإحسان هو المتضمن لمقامات السالكين من الزهد والتوكل والإخلاص والمراقبة والتوبة ونحوها وهي كثيرة، وهو يرجع إلى قوله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِيآ اللّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ ﴿ أَنُولِكَ اللّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ ﴿ أَنُولِكَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ومعنى « آذنته » : أعلمته أنه محارب لي ، ومنه : ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) ( صحيح البخاري ( ٦١٣٧) من حديث أبي هريرة ههد .

<sup>(</sup>٢) يونس: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ١٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » (١ / ٢٦٥) وراجع « فتح الباري » (٢/١١) .

وَرَسُولِهِ عَلَى (١)

و « ولي الله »: من تولاه بالطاعة والتقوى واتبع شرعه ؛ فتولاه بالحفظ والنصرة من الولي ، وهو القرب ، و « العدو » ضده ، و « الأنثى » عدوة نادر ، وقد اطردت العادة بأن عدو العدو صديق ، وصديق الصديق صديق ، وعدو العدو عدو ، وصديق العدو عدو ، فكذلك عدو ولي الله عدو الله ؛ فلا جرم يحاربه الله .

و « محاربة العبد ربه ، تحصل بأكل الربا ، وبمعاداته أولياءه ، وبقطع الطريق خصوصًا لا بعموم معاصيه ، والصور التي ذكرناها وردت في الكتاب والسنة .

و « التقرب إلى الله ـ تعالى ـ » [ق / ١٠١ ـ ب] إما بفرضه أو نفله ، والأول أحبها إلى الله وأشدها تقريبًا ؛ لجزم الأمر بها ، وهي متضمنة الثواب على الفعل ، والعقاب على الترك بخلاف النوافل ؛ فهي أكمل فكانت اليد أحب .

وروي «أن ثواب الفرض يزيد عليه سبعين درجة» فالفرض كالرأس، والنفل كالفرع، وسبب ذلك أن الفرض فيه العمل بالإيمان بوجوبة، وهو من باب الإيمان بالغيب وهو عظيم، ففيه الاهتمام بأمر الفرائض؛ فلا تقدم نافلة على فريضة، وإذا لم يصل الفرض لا يسمى نافلة؛ فالتقرب بالنوافل إثر الفرائض، كما أشار إليه بقوله: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فليحافظ على ذلك؛ فإن الله يحبه.

وقوله: «ولا يزال عبدي ...» إلى آخره، هو معلوم من الشاهد؛ فإن الإنسان إذا داوم خدمة السلطان ومهاداته أحبه وقربه.

واختلف الناس في وجه قوله: «كنت سمعه ...» إلى آخره ، والمعتمد منه أنه مجاز أو كناية عن نصرته وتأييده وإعانته ؛ فهو مما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ؛ أي: كنت حافظ سمعه ؛ فلا يسمع إلا ما يحل ... إلى آخره ، أو كنت سمعه ؛ أي: مسموعه ؛ لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول ، قالوا: « أنت رجائي »

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٩.

بمعنى : مرجوي ، والمعنى أنه لا يسمع إلا ذكري ، ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي ، ولا يأنس إلا بمناجاتي .

وقد جاء «أن موسى \_ عليه السلام \_ كان إذا انصرف من مناجاته ؛ يسمع كلام الخلق كأصوات الحمير  $^{(1)}$  .

وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سِواها وما طَهَّرتَها بالمدامِع وتَلْتَذُ منها بالحديث وقد جرى حديثُ سِواها في خُرُوقُ المسامع ومعنى «يده التي يبطش بها»: لا يمدها إلا لما<sup>(۱)</sup> فيه رضاي ومحبتي [ق/١٠٢هـ أ] ولا يمشي برجله إلا كذلك.

يا ليلى أن ما جئتُكم زائرًا إلا رأيتُ الأرضَ تُطُوى لي ولا النَّفَنَى عَزْمي عن بابِكم إلا تَعَشَّرتُ بافيالي والاتحادية زعموا أن هذا الكلام على حقيقته ، وأن الله هو عين عبده ، أو حال فيه ، تعالى الله عن ذلك .

ومعنى « لأعطينه »: ما سأل ، وكذا « لأعيذنه » أي : مما يخاف ؛ لأن التقدير أنه تقرب إلى الله فأحبه الله ، وهذه حالة الحبيب مع المحبوب ؛ يعطيه ما سأل ، ولا يرد دعائه ، ويعيذه مما استعاذ ؛ بل وإن لم يسأل ويستعيذ ، لكن الرب \_ جل جلاله \_ يحب لعبده سؤاله بخلاف بنى آدم

الربُ يَغْضَبُ إِن تركتَ سؤالَه وبُنَيُ آدم حين يُسألُ يَغْضَبُ والذي يظهر أنه علامة ، وأنه لمن يكون الله أحبه أن يكون بالصفة المذكورة ؛ فلا يسمع ما لم يأذن له الشرع في سماعه ، ولا يبصر ولا يمد يدًا ولا يسعى برجل إلا

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه فيما لدي من مصادر، والله \_ تعالى \_ أعلم.

<sup>(</sup>٢) زاد في «الأصل، هنا: ما. ولعلها مقحمة.

 <sup>(</sup>٣) كتب عليها في «الأصل»: والله . وكتب فوق لفظ الجلالة: صح . والمثبت من «أعيان العصر
 وأعوان النصر» للصفدي .

كذلك ؛ فهذا هو الأصل ، إلا أنه قد يغلب على العبد الذكر حتى يعرف بذلك ؛ فإذا خوطب بغيره لم يكد يسمع لمن يخاطبه حتى يتقرب إليه بذكر الله ، غير أهل ذكر الله توصلًا إلى أن تسمع لهم ، وذلك في المبصرات والمتناولات والسعي إليها ، وتلك طبقة عالية ، نسأل الله ـ تبارك وتعالى ـ أن يجعلنا من أهلها .

وقوله: (حتى أحبه) هو بضم الهمزة وفتح الباء، و (يبطش) بفتح أوله وكسر الطاء، و (استعاذني) ضبط بالنون وبالباء الموحدة، وكلاهما صحيح (١).

وقوله: « مما افترضت عليه » أي: من أدائه ، كما صرح به في رواية ، وفيه: أن الرب \_ جل جلاله \_ قدم الإعذار إلى كل من عادى وليًا له ؛ فإنه بنفس المعاداة [ق / الرب \_ جل جلاله \_ قدم الله بأنه محاربه ؛ فإن أخذه على غِيَرِهِ  $^{(1)}$  فإن ذلك بعد الإعذار بتقدم الإنذار .

ومعنى «عادى لي وليًا»: اتخذه عدوًا، ولا أرى المعنى إلا أنه عاداه من أجل ولايته بله ، فهذا وإن تضمن مع بوجه القول ("): « من عادى لي وليًا » من أجل ولايته ؛ فإنه يشير من الحذر من إيذاء قلوب أولياء الله لا على الإطلاق ؛ لأنه إذا كانت الأحوال تقتضي نزاعًا بين وليين لله في محاكمة أو خصومة راجعة إلى استخراج حق أو كشف غامض ، فإن هذا لا يتناول هذا القول ؛ لأنه قد جرى بين الصديق والفاروق خصومة ، وبين العباس وعلي ، وكثير من الصحابة ما جرى وكلهم كانوا أولياء الله ، فكأن هذا يتناول من عادى وليًا لله من [أجل] (أ) كونه وليًا لله مع كونه يشير إلى التحذير من إيذاء ولي الله ، وفيه أن العبد إذا صار من أهل حب الله لم يمتنع أن يسأل ربه حوائجه ، ولا أن يستعيذه مما يخافه ، كما أوضحناه .

<sup>(</sup>١) فيكون : ( استعاذ بي ) .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولعل المعنى: غِيْرُ الدهر: أحواله وأحداثه المتغيرة، يقال: لا أراني الله بك غيرًا. راجع « المعجم الوسيط» (مادة: غير).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ، والله \_ تعالى \_ أعلم .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ الْأَصْلِ ﴾ : أجلي . وصوبها فوقها في ﴿ الْأَصْلِ ﴾ .

### الحديث التاسع والثلاثون

عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله تجاوز لي عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » .

حديث حسن، رواه ابن ماجه (١) والبيهقي (٢) وغيرهما (٣).

## الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذا الحديث روي بألفاظ أوضحتها في «تخريجي لأحاديث الرافعي» وفي رواية: «عفي لأمتي عن الخطأ ...» (أ) إلى آخره ، وهي أحسن انتظامًا ، ووجه انتظام الأولى أن «تجاوز» متضمن معنى «ترك » [ق / 7.7 هـ أ] تقديره: إن الله ترك عن أمتي الخطأ ، وتقديره: إن الله تجاوز لي من أمتي الخطأ ، وأحسنها مركبة من عجز هذا الحديث ، وصدر قوله: «إن الله تجاوز عن أمتي عما وسوست به صدورها ...» (6) الحديث .

ثم هذا الحديث عام النفع، عظيم الوقع، يرجع إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مَا خُنَاتُ فِيمَا - أَخْطَأْتُم بِهِ. وَلَلْكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ ﴿ (١) وهو يصح أن يسمى نصف جُنَاتُ فِيمَا - أَخْطَأْتُم بِهِ. وَلَلْكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ ﴿ (١) وهو يصح أن يسمى نصف

<sup>(</sup>١) ١ سنن ابن ماجه ، (٢٠٤٥) وأخرجه أيضًا ابن ماجه في ١ سننه ، (٢٠٤٣) من حديث أبي ذر ظله .

<sup>(</sup>٢) دسنن البيهقي، (٢/٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) (٧٢١٩) والحاكم في «مستدركه» (١٩٨/٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والدارقطني في «سننه» (٤٠٣/٣ رقم ٣٣/٤٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن حزم في « المحلى ، معلقًا (٣٣٤/٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في (صحيحه) (٢٥٢٨) ومسلم في (صحيحه) (١٢٧) كلاهما من حديث أبي هريرة في .

<sup>(</sup>٦) الأحزاب: ٥.

الشريعة ؛ لأن فعل الإنسان إما أن يصدر عن قصد واختيار ، وهو العمد مع الذكر أو لا ، وهو الخطأ والنسيان والإكراه ، وهذا القسم معفو عنه ، والأول مأخوذ به والعفو عن هذه الأفعال هو مقتضى الحكمة والنظر ، مع أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ لو أخذ بها لكان عادلا .

ووجه ذلك أن فائدة التكليف وغايته تمييز الطائع من العاصي ﴿ لِيَهَ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَرَى عَنْ بَيِّنَةً ﴾ (١) لكن الطاعة والمعصية يستدعيان قصدًا ونية ، ويستند إليهما الثواب والعقاب ، والمخطئ والناسي لا قصد لهما ، وكذا المكره ؛ لأنه آلة ، ولهذا ذهب غالب الأصوليين إلى أن هؤلاء الثلاثة غير مكلفين .

ووجه عموم هذا الحديث أن الفعل خطأً ونسيانًا وإكراهًا، يقع في الطهارة والصلاة والصوم الحج والطلاق وغيرها من أبواب العلم في صور كثيرة ومسائل عديدة، وفيها خلاف عندنا.

والأشبه: عدم الوقوع، وهو مبني على أن التجاوز عن حكم الخطأ والنسيان أو عن إثمه أو عنهما جميعًا، والكل محتمل.

فائدة: «الخطأ» نقيض «الصواب» وهو يمد، وقرئ بهما قوله [ق / ١٠٣ ـ برا تعالى: ﴿وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَقًا﴾ (٢) يقول منه: أخطأت وتخطأت، ولا يقول: أخطيت، قال الجوهري: وبعضهم يقوله.

و « الخطء » : الذنب في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْنَا كَبِيرًا ﴾ (") أي : إثمّا ، تقول منه : خطئ يخطئ خِطْأً وخِطْأَة ، قال أبو عبيد (١٠) : « خطئ » و « أخطأ » لغتان بمعنى .

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤٢. (٢) النساء: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٣١.

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ، وقد نقل في «تهذيب اللغة» للأزهري ، و «الصحاح» للجوهري هذا القول عن أبي عبيدة ، وهو معمر بن المثنى ، والله \_ تعالى \_ أعلم .

وقال الأموي: «المخطئ»: من أراد الصواب فصار إلى غيره، و «الخاطئ»: من فعل ما لا ينبغي، وفي الحديث: «لا يحتكر إلا خاطئ».

و «النسيان» خلاف الذكر والحفظ، ويطلق على الترك، ومنه: ﴿نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمْ ﴾ (٢) والتأخير، نحو قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ (٤) أي: نؤخرها.

وقد اختلف في « الخطأ » و « النسيان » المذكورين في قوله تعالى : ﴿ إِن نَسِيناً وَ الْخَطَأَنَا ﴾ (٥) فقيل : « النسيان » بمعنى « التوك » أي : إِن تركنا شيئًا من طاعتك ؛ فلا تؤاخذنا ، وقيل : الذهول والخطأ غير المقصود ؛ عملًا بهذا الحديث ، وقال ابن زيد \_ رحمه الله \_ : المعنى : ﴿ إِن نَسِيناً ﴾ المأمور ﴿ أَوْ أَخْطَأُنا ﴾ في النهي ، وقال عطاء \_ رحمه الله \_ : جهلنا أو تعمدنا .

ويقال: أكرهته على كذا: إذا حملته عليه كرهًا، وكرهت الشيء أكرهه كراهة . وكراهية فهي شيء كريه ومكروه، و « الكره » بالضم: المشقة، ويقال: قمت على كره ؛ أي: على مشقة، وأقامني فلان على [كره] (١) \_ بالفتح \_: إذا أكره عليه، وكان الكسائي يقول: [الكُره] (١) والكُره لغتان. قاله الجوهري.

## ₩ ₩ ₩

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (صحيحه) (١٦٠/١٦٠٥) من حديث معمر بن عبد الله هه.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) في ( الأصل ) : كريه . والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٧) في « الأصل » : المكره . والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ وراجع « اللسان » (مادة : كره ).

## الحديث الأربعون

عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ قال : «أخذ رسول الله على [ق/٤ - أ] بمنكبي فقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل . وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وخذ من صحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك » .

رواه البخاري(١).

هذا الحديث شريف جامع لمعاني الخير، ومعناه: لا تركن إلى الدنيا، ولا تتخذها وطنًا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق فيها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله.

وحاصله: الحض على قلة المحافظة عليها، وقلة الاقتناء، والزهد في الدنيا.

وبيانه: أن الغريب قليل الانبساط إلى الناس؛ بل هو مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه فيأنس به ويستكثر بخلطته، فهو ذليل في نفسه خائف، وكذلك عابر السبيل \_ أي: المار على الطريق \_ لا يتعدى في سفره إلا بقوته عليه وخفته من الأثقال، غير متشبث مما يمنعه من قطع سفره، معه زاد وراحلة يبلغانه إلى بغيته من قصده، وهذا دال على إيثار الزهد في الدنيا، وأخذ البلغة منها والكفاف؛ فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، كذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه إلى المحل.

وقول ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_: « إذا أمسيت ...» إلى آخره ، حض منه على أن يجعل الموت نصب عينيه ؛ فيستعد بالعمل الصالح ، وحض منه على تقصير الأمل

<sup>(</sup>١) وصحيح البخاري، (٦٠٥٣).

[ق/٤٠١ - ب] وترك الميل إلى غرور الدنيا ، والمبادرة إلى العمل.

وقوله: «وخذ من صحتك لمرضك » حض على اغتنام صحته ؛ فيجتهد فيها لنفسه خوفًا من حلول مرض به يمنعه عن العمل.

وكذلك قوله: « ومن حياتك لموتك » تنبيه على اغتنام أيام حياته ، لا تمر عنه باطلًا في سهو وغفلة ؛ لأن من مات قد انقطع عمله وفاته أمله ، فلا ينفعه ندمه فيقدم وطنه بغير زاد ، وقد ذم الله الأمل وطوله ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

#### فصل

وفي الحديث ما يدل على الحض على التشبيه بالغريب ؛ لأن الغريب إذا دخل بلدة لم يناقش أهلها في مجالسهم ، ولم يجزع أن يروه على خلاف عادته في الملبوس ، ولا يكون مدثرًا معهم ، وكذلك عابر السبيل لا يتخذ دارًا ، ولا يلج في الخصومات مع الناس ، ولا يشاححهم ، ناظرًا إلى لبثه معهم أيامًا يسيرة ، فكل أحوال الغريب وعابر السبيل في الدنيا مستحبة أن تكون للمؤمن ؛ لأن الدنيا ليست وطنًا ؛ لأنها تحبسه عن داره ، وهي الحائلة بينه وبين قراره .

### فصل

فالحديث أصل في الفراغ عن هذه الدار، والزهد فيها، والرغبة عنها، والاحتقار لها، والقناعة فيها بالبلغة خوف فوات المقصود

وما أحسن قول المصنف ـ رحمه الله ـ في آخر الكتاب: معناه: لا تركن إليها ولا تتخذها وطنًا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق بها بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به

<sup>(</sup>١) الحجر: ٣. ومواضع أخرى من القرآن الكريم.

### فصل

وقول ابن عمر هو مقتضب من معنى الحديث ؛ لأن الغريب لا يدري متى يتوجه إلى وطنه مساءً أو صباحًا ، فيجتهد في الطاعة ولزوم الجماعة .

فائدة: «المَنْكِب» بفتح الميم وكسر الكاف: مجتمع العضد والكتف، و «منكبيّ» بالتثنية.

### فصل

في الحديث مس المعلم بعض [أعضاء] (٥) المتعلم عند التعلم ، أو الموعوظ عند الوعظ ، ومثله قول ابن مسعود عليه عليه الله عليه الله الله عليه التشهد ؛ كفي بين كتفيه ... (١) وذلك للتأنيس والتنبيه والتذكير ، وفيه دليل على محبته لابن عمر وابن

<sup>(</sup>١) زاد في «الأصل»: غير وطنه. ولعلها مقحمة، والله ـ تعالى ـ أعلم.

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٧.

<sup>(</sup>٤) الملك: ٢.

<sup>(</sup>٥) في ٥ الأصل ٤: أعظاء \_ بالظاء . والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في وصعيحه ، (٦٢٦٥) ومسلم في وصعيحه ، (٩/٤٠٢).

مسعود [إذ] (١) العادة أن لا يفعل ذلك إلا لمن يميل إليه قلبه ، وفيه الابتداء بالنصيحة والإرشاد لمن لم يطلب ذلك ، وفيه [حرصه] (٢) عليه الصلاة والسلام على إيصال الخير لأمته ؛ فإن هذا الكلام لا يخص ابن عمر وحده .



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: إذا. والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) في والأصل: حرصته. والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى.

## الحديث الحادي والأربعون

عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عنها: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون [ق/٥٠١ ـ ب] هواه تبعًا لما جئت به (()). حديث صحيح، رويناه في (كتاب الحجة) بإسناد صحيح.

## الكلام عليه من وجوه:

أحدها: التعريف براويه:

روى عنه سبطه: شعيب بن محمد، وعروة، وطاوس، وأمم.

مات بالطائف \_ وقيل: بمصر \_ سنة خمس [وستين](١) .

ثانيها: «كتاب الحجة» هذا كتاب جيد نافع سماه مؤلفه: «الحجة في اتباع المحجة في عقيدة أهل السنة» ومؤلفه هو العلامة: أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ (۱۳) ، ذكره في أوائله ، في فصل: ذكر الأهواء المذمومة.

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في « تاريخه » (٣٦٩/٤) والبغوي في « شرح السنة » (١٠٤) من طريق نعيم ابن حماد به .

 <sup>(</sup>۲) في «الأصل»: وسنتين. والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى ـ راجع « تهذيب الكمال » (۱۰/ ۷۰).

<sup>(</sup>٣) كذا قال المؤلف! وقد قال الحافظ ابن رجب في وجامع العلوم والحكم (٣٩٣/٢): يريد بصاحب كتاب والحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد، نزيل دمشق، وكتابه هذا: والحجة على تارك المحجة ايتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة.

وإسناده كما قال المصنف: إسناد صحيح ؛ فإنه أخرجه عن محمود بن إسماعيل الصيرفي ، أبنا محمد بن عبد الله بن شاذان ، أبنا عبد الله بن محمد بن محمد التمار ، أبنا أبو بكر بن أبي عاصم (۱) ، ثنا محمد بن [مسلم] (۱) بن [وارة] ثنا نعيم بن حماد ، ثنا عبد الوهاب الثقفي ، ثنا بعض مشيختنا \_ هشام أو غيره \_ عن محمد ابن سيرين ، عن عقبة ابن أوس ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عليه الما جئت به اله الله عليه الما جئت به اله الله الما جئت به اله اله الله الما جئت به اله اله الما جئت به اله اله الله الما جئت به اله اله الما جئت به اله اله الما جئت به اله الله الما جئت به اله الما جنت به الله الما جنت الما الما الما الما به الما جئت به الله الما به الما جئت به الله الما جئت به الما جئت به الما جئت به الله الما جنت الما جنت الما جنت الما جنت الما جنت الما جنت الما حد الما جنت الما جنت الما جنت الما جنت الله الما جنت الما حد الما حد الله الما جنت الما حد الما حد الله الما جنت الما حد الله الما جنت الما حد الله الما حد الله

وأخبرنا شيخنا العوفي \_ مشافهة \_ عن ابن رواج ، عن السلفي الحافظ ، أبنا أبو القاسم ميمون بن عمر بن محمد الفقيه [ق/٦ ، ١ - أ] الثاني بباب الأبواب ، أبنا أبو حفص عمر بن الحسن الأزجي ، أبنا أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني ، أبنا إبراهيم بن محمد بن عبدك الشعراني ، أبنا الحسن بن سفيان النسوي ، أبنا أبو بكر بن محمد بن الأعين ، أبنا نعيم به . وقال هشيم بن حسان جازمًا به .

وعبد الوهاب هذا من رجال « الصحيحين » وإن اختلط ؛ بل خبره فلم يجدر (٥٠ فيه شيئًا بعد أن وقع فيه .

قال أبو- داود: تغير هو وجرير بن حازم ؛ فحجب الناس عنهما .

ثالثها: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَر بَيْنَهُمْ وَيُمَالِهُوا مَسْلِيمًا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) والحديث في والسنة ، لابن أبي عاصم برقم (١٥) بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) في والأصل؛ سلمة. والمثبت هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) في و الأصل : داره . والمثبت هو الصواب إن شاء الله تعالى وهو محمد بن عثمان بن عبد الله الرازي أبو عبد الله بن وارة الحافظ ، من فرسان الحديث ، ترجمته في و تهذيب الكمال ، (٢٦/٤٤) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، والله \_ تعالى \_ أعلم.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٥٥.

قيل: إن سبب نزولها: قصة شِراج الجرة، وقد شرحناها مستوفاة في و [شرحي صحيح] (۱) البخاري، و و شرح العمدة، فليراجع؛ فإنه عليه الصلاة والسلام أشار على الأنصاري بما فيه مصلحة، فلما أغضبه استوفى للزبير بن العوام حقه، وفيه إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم، وإن اصطلحوا، وإلا استوفى لذي الحق حقه، والصبر على الأذى من باب جهاد النفس وقمعها، وهذه أخلاق الأنبياء والصديقين والصبر على الأذى من باب جهاد النفس وقمعها، وهذه أخلاق الأنبياء والصديقين المَنبِرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ (۱) و والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، (۱) كما قال على بن أبي طالب رهيه ولا شك فيه.

روينا عن علي بن أبي طالب على مرفوعًا: «الصبر ثلاثة: فصبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية؛ فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها؛ كتب الله له ثلاثمائة درجة، ما [ق/١٠٦ ـ ب] بين الدرجة إلى الدرجة ما بين السماء إلى الأرض، ومن صبر على الطاعة؛ كتب الله له ستمائة درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة ما بين تخوم الأرض السابعة إلى منتهى العرش، ومن صبر عن المعصية؛ كتب الله له سبعمائة درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة ما بين تخوم الأرض السابعة إلى الدرجة ما بين تخوم الأرض السابعة إلى منتهى العرش» أنه .

وتسمية الرب \_ جل جلاله \_ بـ « الصبور » و « خير الصابرين » هو بمعنى : يعلم تأخير العقوبة على من يستحق .

رابعها: معنى قوله: 1 حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به »(٥) أي: من هذه الشريعة المطهرة الكاملة ؛ فلا يؤمن حتى يميل طبعه وقلبه إلى ذلك ، كما يكون ذلك في محبوباته

<sup>(</sup>١) في «الأصل؛: شرح صحيحي. والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) الزمر : ۱۰.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (١٧٢/٦ رقم ٣٠٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الديلمي في « مسئد الفردوس » (٢/٦/٢ رقم ٣٨٤٦).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه .

الدنيوية التي جبلت النفوس على الميل إليها ، لا بمجاهدة وتصبر واحتمال مشقة أو بعض كراهة ما ؛ بل بهواها كما يهوى المحبوبات المشتهيات ، فإن من أحب شيئًا تبعه هواه ومال عن غيره إليه ووالاه ، ولذلك لم يقل : حتى يأتمر بما آمر به ، أو حتى يجيء بما جئت به ، أو نحو ذلك ؛ فإن المأمور بالشيء الملزم به قد يفعله اضطرارًا لا اختيارًا ، ولهذا لم يقتصر في الآية السالفة على ﴿حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ الله قال : ﴿ تُمَ لَكُ بِالمصدر في قوله : ﴿ تَسْلِيمًا ﴾ (١) فلا يتوقف أصلًا .

وهذا وجيز مختصر جامع لأفراد الشريعة ، وذلك أنه عليه أفضل الصلاة والسلام إنما جاء بشرائع الدين الكاملة ، من الإيمان والإسلام والإحسان والنصح العام والخاص والاستقامة ؛ فإذا كان هواه [ق/٧ • ١ - أ] تبعًا لما جاء به الشارع من الدين أصوله وفروعه فهو المؤمن حقًا ، والكافر معرض عن ذلك إلى هواه ، فهو الخاسر حقًا ؛ فمن غلب عقله هواه فاز ، ومن غلب هواه عقله ؛ فالبهائم خير منه .

### وعيظ

إن الهوانَ هو الهوى قَصْرَ اسْمُهُ فإذا هويتَ فقد لقيتَ هوانًا ويقال : إن هشام بن عبد الملك لم يقل في عمره إلا هذا البيت:

إذا أنت لم تَعْصِ الهوى قادَكَ الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقالُ فإذا خالف ميله فهو الرجل الشجاع؛ فإن العطب في الملام للنفس والمنافرة هو المنجا من المهالك(٢)، وفقنا الله إلى ذلك.

فائدة: (الهوى) مقصور: هوى النفس؛ يعني: ما تحبه وتميل إليه، ويجمع على (أهواء) و (الهواء) ما بين السماء والأرض وكل متجوف ممدود، والجمع:

<sup>(</sup>١) النساء: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، والله \_ تعالى \_ أعلم.

« الأهوية » وقوله تعالى: ﴿ وَأَقْنِدُتُهُمْ هَوَا \* ﴾ (١) قيل: جوف لا عقول فيها، وقيل: متجوفة لا تعي شيئًا، نسأل الله العافية.



<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٤٣.

#### الحديث الثاني والأربعون

عن أنس ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله ـ تعالى ـ : يا ابن آدم، لو آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني ؛ غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت لي ؛ غفرت لك ، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا ؛ لأتيتك بقرابها مغفرة » .

رواه الترمذي(١) وقال: حسن صحيح.

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه، وقد سلف.

وأخرجه أبو عوانة [ق/١٠٧ ـ ب] في « مسند الصحيح » من حديث أبي ذر ﷺ . ثانيها : في ألفاظه ، وفيه مواضع :

أحدها: «آدم» قيل: أعجمي لا اشتقاق له، وقيل: هو عربي مشتق من أديم الأرض؛ لأنه خلق منه، أو من الأدمة \_ وهي حمرة تميل إلى السواد \_ وهو لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل؛ إذ وزنه «أفعل» مثل أحمر، والأصل: «أأدم» بهمزتين أبدلت الثانية \_ وهي فاء الفعل \_ ألفًا، ولا يجوز أن يكون وزنه فاعلًا؛ إذ لو كان كذلك لانصرف مثل عالم وخاتم، والتعريف وحده غير مانع، وليس بأعجمي لا كما قال الأول، وجمعه أوادم مثل أحمر وأحامر، وقيل؛ وزنه «فاعل» وجمعه: آدمون وأوادم، ويلزم قائل هذه المقالة صرفه كما سلف. وقال الطبري: «آدم» فعل رباعي سمى به.

وفي الحديث: « خلق آدم من أديم الأرض كلها ؛ فخرجت ذريته على نحو ذلك ،

<sup>(</sup>١) وجامع الترمذي، (٣٥٤٠).

فيهم الأبيض والأسود والأحمر، والسهل والحزن، والطيب والخبيث ١٥٠٠.

ثانيها: (ما دعوتني) أي: مدة دوام دعائك؛ فهي مصدرية ظرفية، نحو قوله تعالى: ﴿مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾ (٢) وغلط بعض الشراح من الفقهاء؛ فقال: هي شرطية.

ثالثها: «الرجاء» ضد «اليأس» وهو تأميل الخير واعتقاد قرب وقوعه، وهو ممدود، والمقصور «الرجا» بمعنى: الناحية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَىٰ الْرَجَا الْمِرْ.

رابعها: «غفرت لك » أي: سترت ، كما سلف في شرح الخطبة ، والفعل : غفر يغفر ، وفيه لغة : غفر يغفر ، والمصدر : الغفر والغفران والمغفرة ، اللهم اغفر لنا .

فائدة: «العفو» مثله، تقول: عفوت عن الرجل [ق/١٠٨ ـ أ] إذا تركت ذنبه ولم تعاقبه.

وأشار ابن عطية \_ رحمه الله \_ إلى فرق لطيف بينهما؛ فقال في قوله تعالى: ﴿وَاعْفُ عَنَّا ﴾ فيما واقعناه وانكشف ﴿وَاعْفِرْ لَنَا وَانْحَمْنَا ﴾ فيما واقعناه وانكشف ﴿وَاعْفِرْ لَنَا ﴾ أي استر ما علمت منا ﴿وَارْحَمْنَا ﴾ بفضل، مبتدئًا برحمة منك.

فائدة: للتوبة أركان ثلاثة: الإقلاع عن المعصية، والندم على ما وقع منه، والعزم على أن لا يعود؛ فإن تعلقت بآدمي فبأداء الحق إليه، أو التحلل منه؛ فإن كان فيها كفارة توقفت على فعلها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في والسنن الكبير، (۳/۹) وابن حبان في وصحيحه، (۲۰/۱۶ رقم ۲۱۸۱) كلاهما عن أبي موسى الخرجه الحاكم في ومستدركه، (۲۲۱/۲ ـ ۲۲۲) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) فاطر: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) الحاقة: ١٧.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٨٦.

خامسها: قوله: ﴿ على ما كان منك ﴾ أي: على تكرار معصيتك.

وقوله: « ولا أبالي » أي: بذنوبك ، وكأنه من « البال » لأنه تعالى لا حجة عليه فيما يتفضل به ، ولا معقب لحكمه ، ولا مانع لعطائه ، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة .

سادسها: «عنان » بفتح العين المهملة هو السحاب ، الواحدة : عنانة ، و «عنان ـ وأعنان ـ السماء » : صفائحها وما اعترض من أقطارها ؛ كأنه جمع عين ، وقيل : هو ما عن لك منها ؛ أي : ظهر إذا رفعت رأسك .

والمعنى: لو قدرت ذنوبك أشخاصًا ؛ فملأت ما بين السماء والأرض ، وهذا مثال في المتناهي ؛ فكيف في غير المتناهي ؟! فإن كرم الباري \_ تعالى \_ وفضله وإحسانه وجوده لا نهاية له .

سابعها: «قراب » بضم القاف أشهر من كسرها ، ومعناه: ما يقارب [ملاها] (١) وقيل: ملاها ، وهو أشبه ؛ لأن الكلام في سياق المبالغة .

ثامنها: الدعاء يتناول النفع والصلاح والرجاء.

تأسعها: [ق/١٠٨ - ب] معنى «لقيتني لا تشرك بي شيئًا» أي: مت معتقدًا توحيدي، مصدقًا برسلي؛ فلا راحة للمؤمن دون لقاء ربه، فالإيمان شرط في غفران الذنوب التي هي دون الشرك؛ فإنه الأصل المبني عليه قبول الطاعات وغفران المعاصي، أما مع الشرك فلا أصل ينبني عليه ذلك ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَمَلْنَدُهُ مَا الله وهو الإيمان، فَجَمَلْنَدُهُ مَا عَيْده وهو الإيمان، وإن كان غيره فبسؤال المغفرة.

### الوجه الثالث: في فوائده:

فيه: الحث على الدعاء، ومن خالف في ذلك فلا يعبأ به، وقد قال تعالى:

<sup>(</sup>١) كذا في والأصل، وراجع وشرح النووي لمسلم، (١٢/١٧).

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٢٣.

﴿ اَدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبَ لَكُو ﴾ (١) وقال: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَـرِيبُ أَجِيبُ دَعُوةَ اللَّهِ إِذَا كَانِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّال

وفي «الصحيح» ("): «أذنب عبد ذنبًا قال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا، علم أن له ربًّا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب. قال في الثالثة ـ أو الرابعة ـ: اعمل ما شئت؛ فقد غفرت لك، أي: ما دمت تذنب وتتوب وتستغفر.

ولا شك أن الدعاء مخ العبادة ، والرجاء يتضمن حسن الظن بالله ، وهو يقول : «أنا عند ظن عبدي بي ه<sup>(1)</sup> وعند ذلك تتوجه الرحمة على العبد ، وإذا توجهت فلا ممسك لها ، ولا يتعاظمها شيء ؛ لأنها وسعت كل شيء ، فلو بلغت ذنوب العبد الأرض [ق/٩ • ١ - أ] والفضاء حتى ارتفعت إلى السماء ثم استغفرها غُفرت له ؛ لأنه طلب الإقالة من كريم ، فإن الاستغفار استقالة ، والكريم محل إقالة العثرات وغفر الزلات ، وقد طلب الاستغفار ، ووعد بالإجابة .

قال تعالى: ﴿ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارَا ﴾ (\*) وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَأَنِ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارَا ﴾ (\*) وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَأَنِ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ تَدُنبُونَ لَدُهِ اللهُ بَكُم رَبِّكُوْ ثُمُّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ... ﴾ (\*) الآية ، وفي الحديث: ﴿ لُولا أَنكُم تَدُنبُونَ لَدُهِ اللهُ بَكُم ولجاء بقوم غيركم ، فيدنبون فيستغفرون ؛ فيغفر لهم ، (\*) وفي التنزيل: ﴿ إِنِّ اللّهَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن اللّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>۱) غافر: ۲۰.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) وصحيح مسلم ٥ (٢٧٥٨) من حديث أبي هريرة رهم.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ،

<sup>(</sup>٥) نوح: ١٠.

<sup>(</sup>٦) هود: ٣.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في ( صحيحه ) (٢٧٤٨) من حديث أبي أبوب رها .

<sup>(</sup>٨) الزمر: ٥٣.

<sup>(</sup>٩) النساء: ٨٤.

والإجماع قائم على ذلك؛ أعني: على أن من مات كافرًا يخلد، وأن من مات عاصيًا لا يخلد؛ بل هو تحت المشيئة، وهذا إحسان عام، وحلم وافر، وفضل كثير وبشرى، ونظيره الحديث الصحيح: «والله، لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته لو وجدها»(١) وفرح الباري: رضاه من عبده.

وحقيقة لفظ الاستغفار: اللهم اغفر لي، ويقوم مقامه: أستغفر الله؛ لأنه خبر في معنى الطلب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وتب علينا؛ إنك أنت التواب الرحيم.

آخر الكلام على « الأربعين » على وجه الاختصار ، الجامعة لقواعد الإسلام ومباني الأحكام ، وكان مصنفه وعد بشرح ؛ فعاقه القدر ، وقصر العمر [ق/٩٠١ ـ ب] فلا حذر منه ولا مفر ، وله أجر أمله ؛ فنية المؤمن خير من عمله ، والحمد لله رب العالمين .

قال شيخنا مؤلفه \_ فسح الله في مدته ، ونفع الله الإسلام بعلومه وبركته \_: وقد كنت فرغت من تسويدها يوم الجمعة سابع عشر رمضان المعظم ، من سنة تسع وخمسين وسبعمائة ، واتفق تبييضه يوم الثلاثاء ثاني عشر جمادى الآخرة من سنة ثمان وثمانين وسبعمائة ، وأجزت روايته لمن أدرك حياتي من المسلمين [قاله](۱) مؤلفه \_ غفر الله له ، وختم له بالحسنى بمنه وكرمه ؛ إنه على كل شيء قدير .

وكاتبه: العبد الفقير المعترف بالتقصير: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار بن أبي بكر بن حسين الشعبي، غفر الله \_ تعالى \_ له ولوالديه، ولمن دعا لهم بالمغفرة، ولمن كتب له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ( صحيحه ( ٣٠٠٨) ومسلم في ( صحيحه ( ٢٧٤٤) كلاهما من حديث ابن مسعود رفي .

<sup>(</sup>٢) في والأصل: قال. والمثبت هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى.

والحمد لله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، كما يحب ربنا ويرضى.

وكان الفراغ من فراغه: بعد صلاة الظهر يوم الإثنين، ثاني عشر شهر شوال، الواقع في سنة ٩١٣ من الهجرة النبوية، على شارعها أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين على ذلك أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، كما يحب ربنا ويرضى (١).

تم الكتاب بحمد الله ، ويليه الفهارس العلمية \_ إن شاء الله تعالى .



<sup>(</sup>١) كتب في حاشية (الأصل): بلغ مقابلة على حسب الطاقة والإمكان، على نسخة فيها سقم.



# الفهارس العلمية

فهرس الآيات القرآنية الكريمة فهرس الأحاديث والآثار فهرس الأشعار

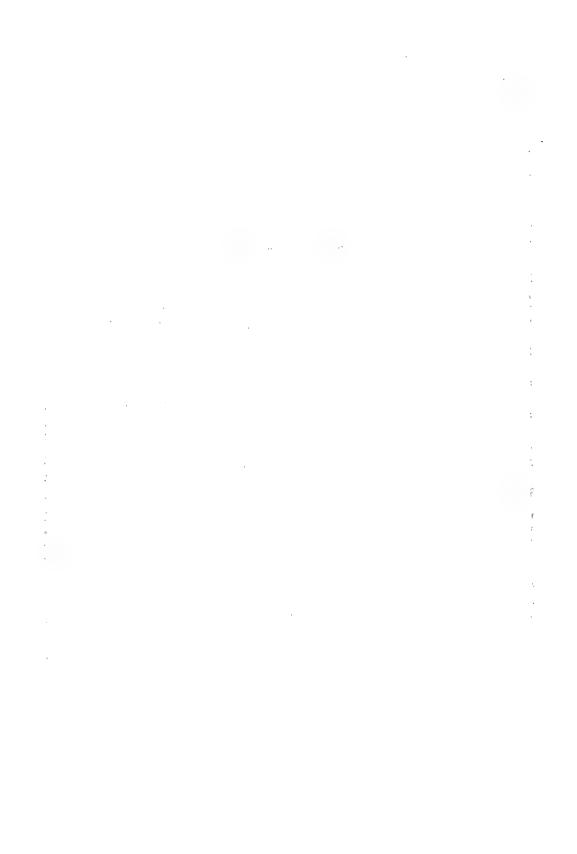

# فهرس الآيات القرآنية الكريمة

| العزو   | رقمها | الآية                                                                    |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
|         |       | سورة الفاتحة                                                             |
| ٤٣      | ۲     | ﴿ ٱلْحَسَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾                                |
| 1       | ٤     | ﴿مُلْكِ يُومِ ٱلدِّينِ ۞﴾                                                |
| ١٨٨     | •     | ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾                                               |
| 177     | ١٢    | ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ مُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾                                  |
| ۲1.     | ١٧    | ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾                                           |
| 97      | ١٨    | ﴿ وَثُمُّ بُكُمْ عُنَّيْ ﴾                                               |
| Y0Y     | * 1   | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱغْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾                             |
| 0.      | 77    | ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَّا زَزُّكَ عَلَى عَبْدِنَا ﴾               |
| ١٨٧     | ٤٠    | ﴿ وَأَوْفُواْ بِهَهْدِينَ أُوفِ بِهَهْدِكُمْ ﴾                           |
| 1.1     | 28    | ﴿ وَأَقِيمُوا ۚ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰءَ ﴾                      |
| ۲۱۱،۲۰۸ | 20    | ﴿ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّابِ وَٱلصَّلَوٰةِ ﴾                              |
|         | ٤٥    | ﴿ وَٱسْتَعِينُوا ۚ بِٱلصَّابِ وَٱلصَّلَوٰةَ ﴾                            |
| ۸۳      | 00    | ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ ﴾                                            |
| ١٢٣     | ٥٧    | ﴿ كُلُوا مِن لَمَتِبَاتِ مَا رَزَفْنَكُمْ ﴾                              |
| ٨٣      | 71    | ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ ﴾                                            |
| 1.7     | ۸۳    | ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُونَ﴾                         |
| 177     | 1.4   | ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ ﴾      |
| ٣١٦     | 1.7   | ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ ثُنْسِهَا﴾                               |
| 1.7     | 11.   | ﴿ وَأَقِيمُوا ۚ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ۗ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾                    |
| ١٠٤     | 117   | ﴿ بَكَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهُمُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَبُومُ ﴾ |
| ٤٨      | ١٣٨   | ﴿ صِنْبَعَةُ اللَّهِ ﴾                                                   |

| العزو      | رقمها | الآية                                                                        |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ • ٤      | 128   | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمْ ﴾                              |
| ١٨٧        | 107   | ﴿ فَاذَكُونِهِ أَذَكُرُهُمْ ﴾                                                |
| ۳۰۳        | 107   | ﴿ نَاذَا رُونِ ۗ اَذَكُرُكُمْ ﴾                                              |
| 711        | 108   | ﴿ اَسْتَعِينُوا بِالشِّبْرِ وَالصَّلَوٰةُ ﴾                                  |
| ١٨٧        | 108   | ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلسَّهُ بِينَ ﴾                                         |
| 19.        | 100   | ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ مِثَىٰءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ ﴾                                |
| 19.687     | 107   | ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَتُ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةً ﴾                   |
|            | 107   | ﴿ أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيِّهِمْ وَرَحْمَةً ﴾                  |
| <b>£</b> £ | 170   | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِتَوْمُ                              |
| 97         | 171   | ومُمْمُ بُكُمْ عُنْيُ                                                        |
| 18.6175    | 177   | ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ |
| 1 2 7      | 177   | ﴿رَزَفْنَكُمْ                                                                |
| AY         | ١٧٧   | ﴿ لِّيْسَ ٱلْبِرَّ ﴾                                                         |
| ١٧٨        | ١٧٧   | ﴿ لِّيْسَ ٱلْهِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ﴾ |
| ١.٨        | ۱۷۷   | ﴿ وَمَانَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ خُبِهِ ذَوِى ٱللَّهُ رَبِّكِ ﴾                    |
| 177        | ۱۷۸   | ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾                                             |
| 70         | ۱۷۸   | ﴿ ذَالِكَ تَعْفِيفُ مِن رَّبِيكُمْ وَرَحْمَةً ﴾                              |
| 100        | 1 7 9 | ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَواتٌ ﴾                                         |
| ١٧٢        | ١٨٠   | ﴿ كُتِبُ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أُحَدَّكُمُ الْمَوْتُ﴾                      |
| 177.1.7    | ١٨٣   | ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِبِيَامُ ﴾                                           |
|            | ١٨٣   | ﴿ كُيْبَ عَلَيْكُمُ الْفِيبَامُ ﴾                                            |
| 191        | 148   | ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ ﴾                          |
| 1.7        | 140   | وْفَعَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾                              |
| <b>7</b>   | ١٨٥   | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْمُسْرَ ﴾          |
| 70         | ١٨٥   | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ﴾                                         |
|            |       | ,                                                                            |

| <b>TTV</b> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | فهرس الآيات القرآنية الكريمة                                              |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| العزو      | رقمها                                 | الآية                                                                     |
| 191        | 140                                   | ﴿ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾                                        |
| 414        | ١٨٦                                   | ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾                      |
| 170        | ۱۸۷                                   | ﴿ يِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَكَلَا تَقْرَبُوهُمَّا ﴾                        |
| ١٨٧        | 198                                   | ﴿ أَنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّتِينَ ﴾                                      |
| ١٧٨        | 198                                   | ﴿ اللَّهَ مَعَ ٱلْنُتَّقِينَ ﴾                                            |
| ١٧٢        | 190                                   | ﴿ وَأَحْسِنُوا ﴾                                                          |
| 9 7        | 190                                   | ﴿ وَأَخْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهُ يُمِبُّ الْمُغْسِنِينَ ﴾                   |
| 1.7        | 197                                   | ﴿ وَأَيْتُوا الْمَحَ ۚ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾                            |
| 779        | 771                                   | ﴿ وَلَا تُمْسِكُونُنَّ ضِرَارًا لِنَمْنَدُوا ﴾                            |
| ١.٧        | 772                                   | ﴿ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾            |
| 717        | 777                                   | ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضِٰلَ بَيْنَكُمْ ﴾                                  |
| T.Y        | 710                                   | ﴿ أَضْعَافًا كَثِيرًا ۗ ﴾                                                 |
| ٤٨         | 707                                   | ﴿ فَقَدِ اسْتَنْسَكَ بِٱلْمُرُوَّةِ ٱلْوُثْقَيْ ﴾                         |
| ۲1.        | Y0Y                                   | ﴿ يُغْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾                         |
| 409        | ***                                   | ﴿ وَلَاكِن لِيَطْمَهِنَّ قَلْمِينٌ قَلْمِينٌ عَالِمٍ ﴾                    |
| ٣.٧        | 171                                   | ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ﴾           |
| 181,175    | 777                                   | ﴿أَنفِقُوا مِن مَلْمِبَكِ مَا كَسَبْتُمْ                                  |
|            | 777                                   | ﴿ أَنفِقُوا مِن طَيْبَكِ مَا كَسَبْتُمْهُ                                 |
| ۳۱۱،۳۱۰    | PYY                                   | ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَدَسُولِهِ ۗ ﴾ |
| Yo.        | 7.7.7                                 | ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيـمٌ                                        |
| ٨٢         | 440                                   | ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾                                                    |
| 07         | 7.7.7                                 | ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                        |
| 191618     | 7.7.7                                 | ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                        |
| 717        | <b>FA7</b>                            | ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا ﴾                                             |
| ۳۱٦        | 7.4.7                                 | ﴿ إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَئَأَنَّا ﴾                                      |

| العزو       | رقمها | الآية                                                                            |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|             |       | ﴿ وَلَا تَغْمِلُ عَلَيْنَا ۚ إِضْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن        |
| 70 - Yo     | ٢٨٢   | فَبْلِيناً ﴾                                                                     |
| ٣٢٧         | ፖሊሃ   | ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ﴾                                  |
| 717         | 7.7.7 | ﴿وَٱغْفِرْ لَنَّا﴾                                                               |
|             |       | سورة آل عمران                                                                    |
| ۲۱۰۰،۸۹، ۲۷ | 19    | ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْإِسْكَثُرُ                                     |
| ***         | 70    | ﴿ رَبِّ إِنِّي نَنَدْتُ لَكَ مَا فِي بَعْنِي مُحَرِّرًا ﴾                        |
| 1 • ٢       | .£ \  | ﴿ وَٱذْكُر رَبِّكَ ﴾                                                             |
| ٣٠٦         | ٤٩    | ﴿ وَأُنْيَثُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمٍّ ﴾           |
| * ***       | YY    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ |
| 1.161       | ٨٥    | ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾                |
| 1.7         | 97    | ﴿ وَالَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾    |
| ١٣٨         | 97    | ﴿مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾                                             |
| 444         | 1 - 1 | ﴿ وَمَن يَعْلَمِهِم بَاللَّهِ فَقَدْ هُمْدِى إِنَّ مِنْ طِو مُسْنَقِيمٍ ﴾        |
| ١٣٨         | 1 • ٢ | ﴿ أَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ ﴾                                            |
| ٤٨          | 1.5   | ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا ﴾                                      |
| 101618      | ١٠٣   | ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾                   |
|             | 1.5   | ﴿ وَأَغْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾                  |
| YAY         | 11.   | ﴿ كُسُتُمْ خَيْرَ أُمَّتَهِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾                                |
| 144         | 17.   | ﴿ وَإِنْ تَمْسِيرُواْ وَتَنَّقُواْ لَا يَعْبُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴾         |
| 1 7 9       | ١٣٣   | ﴿ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾                                                     |
| ٨٤          | 107   | ﴿ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ﴾                        |
| 144         | 7.8.1 | ﴿ وَإِن تَصْدِرُوا وَتَنَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِرِ ٱلْأَمُورِ ﴾         |
| 7 £ 9       | Y     | ﴿أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَأَنَّقُوا اللَّهَ                          |

الآية

العزو

رقمها

سورة النساء

| 1 2 1                                   | ٣    | ﴿ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97                                      | ٣    | ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y1A                                     | ۱۷   | ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبُكُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . ۲۷۹ ، 07                              | 44   | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 719 4 1 1 7                             | ٣٢   | ﴿ وَسْنَلُوا اللَّهَ مِن فَضْ لِدِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177                                     | ٣٦   | ﴿ وَالْجَادِ ذِي ٱلْقُدْرَانِ وَٱلْجَادِ ٱلْجُنُبِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 181                                     | ٤٣   | ﴿ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         |      | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TT9 . TT .                              | ٤٨   | ﴿ فُلْكُمْ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 798                                     | ٥٤   | ﴿ أَمْ يَعْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***                                     | ٦٣   | ﴿ وَقُلَ لَهُ مَد فِت أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِي غَا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |      | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ***                                     | ٦٥   | بَيْنَهُمْ اللَّهُ اللَّ |
| TT &                                    | . 70 | ﴿ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ يَيْنَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TYY</b>                              | ٦٥   | ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.7                                     | YY   | ﴿ وَأَفِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاثُوا الرَّكُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YV1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | YY   | ﴿ قُلْ مَنْثُمُ ٱلدُّنَيٰ قَلِيلٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 710                                     | 9.4  | ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَتًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 779                                     | 1.5  | ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 771                                     | 118  | ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجْوَعُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 771                                     | 100  | ﴿ كُونُوا فَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاةً لِلَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AY                                      | 177  | ﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِأَلَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y 1 Y                                   | ١٤٨  | ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ وَالسُّوَّةِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| r <sub>{</sub>                                                                 | المعين على | ى تفهم الأربعين |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| آية                                                                            | رقمها      | العزو           |
| ﴿ لِنَكُّر يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِي ﴾         | 170        | 114             |
| وَوَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ ﴾                                         | ۱۷٦        | Y0.             |
| سورة المائدة                                                                   |            |                 |
| ﴿ وَنَمَا وَنُوا عَلَى ٱلْدِرِ وَالنَّقَوَىٰ ﴾                                 | ۲          | 779             |
| وصَعِيدًا لَمَتِبًا﴾                                                           | ٦          | -181            |
| وْمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْمَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾                      | ٦          | 779 6 07        |
| ﴿ وَكَنَّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾                 | ٤٥         | 107,107         |
| (يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُو                                                     | ٥٤         | 01              |
| ﴿عَمُوا وَمَكَمُواْ كَيْدٌ مِنْهُمْ ﴾                                          | ٧١         | 7 2 7           |
| وأغبدُوا الله ﴾                                                                | ٧٢         | 779 . 1 . 477   |
| ﴿كَانُوا لَا يَـنَّنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوُّهُ                          | ٧٩.        | <b>Y</b>        |
| وَثُمُّ اَنَّتُواْ وَأَحْسَنُواً ﴾                                             | 94         | 1.5             |
| ﴿ وَأَحْسِنُوا ﴾                                                               | ٩٣         | 177             |
| ﴿مَّا عَلَى ٱلرِّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾                                      | 99         | YAA ,           |
| ﴿ لَا يَسْنَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱللَّهِيْبُ وَلَوْ أَعْجَبُكِ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ |            | 1 2 1           |
| ﴿ لَا تَسْنَلُوا عَنْ أَشْسِيَاهَ إِن تُبَدُّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾              | 1.1        | 410             |
| ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۗ                                                     | 1.0        | <b>Y</b>        |
| وْاَعْبُدُوا اللّهَ ﴾ ١١٧٢٩:                                                   |            |                 |
| سورة الأنعام                                                                   |            |                 |
| ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِكَ لَهُۥ إِلَّا هُو ﴾            | ١٧         | 1.49            |
| ﴿ تَعْدِلْ ﴾                                                                   | ٧.         | 777             |
| ﴿ كَلَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّي أَمَّةٍ عَمَلَهُمْ ﴾                             | ۱۰۸        | ίιλ             |
| ﴿ وَنُقَلِّهُ ۚ أَفِيدَتُهُمْ ﴾                                                | 11.        | 117             |
| ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيكُو يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾        | 170        | Y7.             |

| العزو                                  | رقمها      | الآية                                                                                        |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٨                                    | 109        | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾                                     |
| ۲۰۷،۲۲٦                                | ١٦٠        | ﴿ مَن جَآةً بِٱلْحُسَنَةِ فَلَةً عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾                                       |
| 4.4                                    | ٠٢١        | ﴿ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ﴾                                                           |
| ************************************** | 178        | ﴿ وَلَا لَزِدُ وَازِرَهُ ۗ وِنْدَ أُخْرَئًا ﴾                                                |
|                                        |            | سورة الأعراف                                                                                 |
| 7.7,7.0                                | ٨          | ﴿ فَمَن نَقُلُتُ مَوَازِيثُ مُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾                          |
| 7.7                                    | ٩          | ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾                                             |
| 709                                    | 14         | ﴿ وَلَا غَبِدُ أَكْثَرُهُمْ مُنْكِرِينَ ﴾                                                    |
| 717                                    | . 27       | ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْمَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ                                      |
|                                        |            | ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيْبُ يَغْرُجُ نَبَانُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُّكَ لَا يَخْرُجُ |
| 177                                    | ٥٨         | إِلَّا نَكِنًا ﴾                                                                             |
| 779.1.7                                | 09         | ﴿ أَعْبُدُوا اللَّهَ ﴾                                                                       |
| 779 6 10 m                             | 10 TO      | ﴿ أَعْبُدُوا اللَّهَ ﴾                                                                       |
| 779 61.7                               | ٧٣         | ﴿ أَعْبُدُوا اللَّهَ ﴾                                                                       |
| 779-61-5                               | . Λο       | ﴿ اَعْبُدُوا اللَّهَ ﴾                                                                       |
| A &                                    | <b>/</b> % | ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُدْ قَلِيلًا نَكُنَّرَكُمْ ﴾                                          |
| ٥٧                                     | 104        | ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ ﴾                    |
| 188                                    | 17.        | ﴿ كُلُوا مِن لَمِيْبَاتِ مَا رَزَفْنَكُمْ ﴾                                                  |
| Y1V                                    | 144        | ﴿مَن يَهْدِ أَلَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِينَ ﴾                                                  |
| ۹۸،۹۷                                  | 179        | ﴿ لَمُنْمُ قُلُوبٌ لَا يَنْفَقُونَ بِهَا وَلَمْمٌ أَعْيُنَّ لَا يُتَّقِيرُونَ بِهَا ﴾        |
| 99                                     | ١٨٣        | ﴿ وَأُمْلِ لَهُمَّ ﴾                                                                         |
| 9 8                                    | ١٨٧        | ﴿ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ﴾                                                    |
| 1.7                                    | 7.0        | ﴿ وَانْكُر رَبِّكَ ﴾                                                                         |

T. V

114

144 , 144

117

175

177

﴿ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَارِكُ

﴿ ثُمَّ انْصَدَوْنُوا مُرَفِكُ اللَّهُ قُلُوبُهُم ﴾

﴿ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾

| TET           |       | فهرس الآيات القرآنية الكريمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| العزو         | رقمها | الأيَّةِ                                                               |
|               |       | سورة يونس                                                              |
| ۲1.           | ٥     | ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيلَةً وَٱلْقَمَرَ نُورًا ﴾           |
| 771           | 7 £   | ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَّا﴾                              |
| Y17           | 70    | ﴿ وَأَلَقَهُ يَدْعُوا إِلَى مَادٍ ٱلسَّلَادِ ﴾                         |
| *1*           | 70    | ﴿ وَأَلْقَهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ مَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآمُ ﴾ |
| 97            | 77    | ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْنَى وَزِيبَادَةً ﴾                      |
| 97            | 71    | ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ ﴾                                           |
|               |       | ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيآهُ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ      |
| ٣١.           | 77    | يَعْزَنُونَ ۞﴾                                                         |
| ١٧٨           | ٦٣    | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ۞ ﴾                        |
|               |       | ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١ اللَّهُ                   |
| 179           | 75.75 | ٱلْبُشْرَىٰ ﴾                                                          |
|               |       | سورة هود                                                               |
| <b>TY9</b>    | ٣     | ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾               |
| Y1X           | ٦     | ﴿ وَمَا مِن دَابَتُو فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾    |
| 177.          | ٨     | ﴿ أَلَا يُوْمَ يَأْنِيهِ مُ                                            |
| 779 . 1 . 7   | ٥.    | ﴿ أَعْبُدُوا اللَّهُ ﴾                                                 |
| 779 . 1 . 7   | 71    | ﴿ اَعْبُدُوا اللَّهِ ﴾                                                 |
| 779 . 1 . 477 | ٨٤    | ﴿ اَعْبُدُوا اللَّهُ ﴾                                                 |
| 119           | 97    | ﴿ وَمَا أَمُّ فِرْعُونَ بِرَشِيدٍ ﴾                                    |
| 197           | 117   | ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَّا أَيْرِتَ ﴾                                        |
| 70Y 6-1YA     | . 118 | ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْمِنُ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾                          |
| 14.           | 116   | ﴿ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِللَّذِكِرِينَ ﴾                                    |

| على تفهم الأربعين | لعين المعين | 725                                                                            |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| العزو             | رقمها       | الآية                                                                          |
|                   |             | سورة يوسف                                                                      |
| ٤٤                | ٥.          | ﴿ أَنْجِعُ إِلَّ رَبِّكَ ﴾                                                     |
| ٤٤                | 77          | ﴿ إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثْوَائًا ﴾                                          |
|                   | 77          | ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسْنَى وَزِيبَادَةً ﴾                             |
| YY                | ٨٢          | ﴿ وَسَكِلِ ٱلْفَرْيَةَ ﴾                                                       |
| ***               | 97          | ﴿ إِنَّا كُنَّا خَطِيبِينَ ﴾                                                   |
|                   |             | سورة الرعد                                                                     |
| ۱۸۷،۱۸٦           | . 11        | ﴿ مِّنَ ۚ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ |
|                   |             | سورة إبراهيم                                                                   |
| 707               | ٤           | ﴿ إِلَّا بِلْسَانِ قَوْمِهِ . ﴾                                                |
| ٤٩                | Y           | ﴿ لَين شَكَرْتُمْ لَأَزِيدً لَكُمْ ﴾                                           |
| Y7A . £9          | 72          | ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾                            |
| 440               | ٤٣          | ﴿ وَأَفْدِدُ أَيْمُ مُوآ إِنَّ ﴾                                               |
|                   |             | سورة الحجر                                                                     |
| ۳۱۸               | ۳           | وفسَوْفَ يَعْلَمُونَ                                                           |
| <b>T1A</b>        | 97          | ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾                                                       |
|                   |             | سورة النحل                                                                     |
| P3 3 AFY          | ١٨          | ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا يَحْمُوهَا ﴾                            |
| 779 ( 1 - 4       | ٣٦          | ﴿ أَعْبُدُوا اللَّهَ ﴾                                                         |
| 195               | 00          | ﴿ لِيَكْفُرُوا بِمَا ۚ ءَالْيَنَهُمْ ﴾                                         |
| 177               | ۹.          | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ رَالْإِحْسَانِ﴾                           |
| ***               | 97          | ﴿ مَا عِندَكُرُ يَنفَذُ وَمَا عِندَ أَللَّهِ بَأَقُّ ﴾                         |

| 750       | فهرس الآيات القرآنية الكريمة                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| مها العزو | الآية                                                                                 |
| ۳۰۸ ۹     | ﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴾                   |
| 177       | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ﴾ ٨                                           |
| 19.       | ﴿ وَلَينِ صَبْرُتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدَيْنِينَ ﴾                                  |
|           | سورة الإسراء                                                                          |
| • \       | ﴿ شُبْحَنَى ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا ﴾                                     |
| 1777      | ﴿ٱقْرَأَ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْبَنْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ ﴾                    |
| 144       | ﴿ وَلَا نَزِدُ وَانِدَهُ مِنْدَ أَخْرَىٰ ﴾                                            |
| 70.       | ﴿ فَلَا نَقُل لَمُنَا ۚ أَنِّ وَلَا نَتَهُرَهُمَا ﴾                                   |
| 710 7     | ﴿إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا ﴾                                            |
|           | سورة الكهف                                                                            |
|           | ﴿إِنَّا جَمَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَبُّهُمْ أَحْسَنُ |
| T19 Y     | عَنلا ١٥٠                                                                             |
|           | ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيَّا    |
| 111       | مِّنْ شِيدًا ﴾                                                                        |
| T.V       | ﴿ وَثَامِنُهُمْ كَالْبُهُمْ ﴾                                                         |
| 1.7       | ﴿ وَاذْكُر تَبَّكَ ﴾                                                                  |
| 4. Ys     |                                                                                       |
| 9.        | ﴿ وَمَا ٱسۡتَطَاعُواۡ لَكُم نَقۡبًا ﴾                                                 |
|           | سورة مريم                                                                             |
| 1 • Y     | ﴿ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا ﴾                                                              |
| 1.7       | ()0 3                                                                                 |
| 34        | ﴿ فَلْهُ مَنْ يُضْلِلْ فَكُن يَجْدَ ﴾                                                 |
| 1         | ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرُا سَوِيًّا ﴾                                                |
|           |                                                                                       |

| العزو           | رقمها | الآية                                                                             |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| XY1 ; 191 ; PYY | ٧٨    | ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾                              |
|                 |       | سورة المؤمنون                                                                     |
| 110,112         | ١٤    | ﴿ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْنَمَ لَحْمًا ﴾                |
| 110             | ١٤    | ﴿ ثُورً أَنشَأْنَهُ خَلَقًا ءَاخَرُ ﴾                                             |
| 279 (1.2        | 44    | ﴿ أَعْبُدُوا اللَّهُ ﴾                                                            |
| 779 6 1 . T     | ٣٢    | ﴿ أَعْبُدُوا اللَّهُ ﴾                                                            |
| 1 2 .           | 01    | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ﴾       |
| 7 2 2           | ٦.    | ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾                                                        |
| •               |       | ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَّ أَنسَابَ يَنْنَهُمْ يُؤْمَيِنْ وَلَا         |
| <b>r.r</b>      | 1 - 1 | يَسَاءَلُونَ ١٠٠٠                                                                 |
| Y17             | 114   | ﴿ وَقُل رَّبِّ أَغْفِرُ وَٱرْحَرْ ﴾                                               |
|                 |       | سورة النور                                                                        |
| 181             | Yi    | ﴿ وَٱلطَّيِّ بُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ﴾                                               |
| Y1.             | 40    | ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾                                         |
| Yo.             | 40    | ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴾                                              |
| ۲۱.             | ٤.    | ﴿ وَمَن لَّذَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُم مِن نُّورٍ ﴾               |
| 727             | 00    | ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ ﴾       |
| 1.7             | ٥٦    | ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَا ثُواْ ٱلزَّكُودَ ﴾                               |
| 444             | ٦٣    | ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾    |
| Yo.             | ٦٤    | ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثٌ ﴾                                              |
|                 |       | سورة الفرقان                                                                      |
| ٣٢٨             | **    | ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءٌ مَّنتُورًا ٥٠ |

198

214

77

77

﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَالْيَنَهُمْ ﴾

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

| فهرس الآيات القرآنية الكريمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |       | TE9        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| الأية                                                                             | رقمها | العزو      |
| ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَتُهُمْ سُبُلَنَّا ﴾                      | 79    | 007 1987   |
| سورة الروم                                                                        |       |            |
| ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾                                                              | ٣.    | ٤٨         |
| ﴿ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَالْيَنَهُمُّ ﴾                                            | 72    | 195        |
| ﴿ فَإِنَّا أَصَابَ بِهِ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِمِهِ إِذَا هُرَّ يَسْتَبْشِرُونَ | ٤٨    | ٨٤         |
| ﴿ مَا لَبِنُوا عَبْرَ سَاعَةً ﴾                                                   | ٥٥    | 97         |
| سورة لقمان                                                                        |       |            |
| ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَلُمُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ تُحْسِنُ ﴾                       | **    | 1 - £      |
| ﴿ إِنَّ أَنَّهُ عِنْدُمُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾                                      | 72    | 9 8        |
| سورة السجدة                                                                       |       |            |
| ﴿ لَتَكَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾                                      | ١٦    | 702, 707   |
| ﴿ فَلَا تَمْلُمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِي لَمُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾                | ١٧    | 702 6 707  |
| ﴿ وَيَعَلَّنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَنْرِنَا لَمَّا صَبُرُوآً ﴾        | 7 £   | 1111171117 |
| ﴿ وَيَحْمَلُنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَنْرِنَا لَمَّا صَبُواً ﴾          | 7 £   |            |
| سورة الأحزاب                                                                      |       |            |
| ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ. وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ   |       |            |
| مُلُوبُكُمْمُ                                                                     |       | T1 &       |
| ﴿ فَلَمَّا فَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوْجَنَكُهَا﴾                           | ٣٧    | Y 0 •      |
| ﴿ وَقُولُواْ فَوْلَا سَدِيدًا ﴾                                                   | ٧.    | ١٦٠        |
| ﴿ أَتَّفُواْ اللَّهُ وَقُولُواْ فَوْلًا سَلِيلًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ﴾ | ٧١،٧٠ | 1 7 9      |
| ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُو ذُوْبَكُونِهِ                                                  | ٧١    | 1 7 9      |

| مين على تفهم الأربعين      | ٣     | ٣٥٠                                                                                       |  |
|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| العزو                      | رقمها | الآية                                                                                     |  |
|                            |       | سورة سبا                                                                                  |  |
| 709                        | ١٣    | ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾                                                   |  |
|                            |       | سورة فاطر                                                                                 |  |
| ,                          |       | ﴿ فِي يَتَأَيُّهُما ٱلنَّاسُ أَنتُكُم ٱلْفُ فَرَآهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُو ٱلْغَيْقُ |  |
| 771                        | 10    | الْحَيِيدُ ۞﴾                                                                             |  |
| ***                        | ١٨    | ﴿ وَلَا أَنِدُ وَانِدَةً وِنْدَ أُخْرِئَا ﴾                                               |  |
| 777                        | ٣٧    | ﴿ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾                                                  |  |
| ٤٤                         | ٤١    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ ۖ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾                         |  |
|                            |       | سورة يس                                                                                   |  |
| ۸۳                         | ١٢    | ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْنَكِ ﴾                                                       |  |
|                            | £ . 8 | سورة الصافات                                                                              |  |
| <b>T1</b> A                | ١٧٠   | ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾                                                                  |  |
| b                          |       | سورة ص                                                                                    |  |
| Y • 9                      | ٤٤    | ﴿ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِيْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾                         |  |
| سورة الزمر                 |       |                                                                                           |  |
| YAA                        | ٧     | ﴿ وَلَا لَزِدُ وَازِرَةً ۚ وِنْدَ أُخْرَئًا ﴾                                             |  |
| 107,111,19.                | ١.    | ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابُرُونَ آخِرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾                             |  |
| ۳۲۳،                       |       |                                                                                           |  |
| <b>٣</b> ٢٩ ، <b>٢</b> ٢ . | ٥٣    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾                                            |  |
| 101                        | ٦٥    | ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَقَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾                 |  |
| *1.                        | ٦٩    | ﴿ وَأَشْرَفَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورٍ رَبِّهَا ﴾                                               |  |

| To1 -                    |       | فهرس الآيات القرآنية الكريمة                                                          |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| العزو                    | رقمها | الآية                                                                                 |
| - <b>∀</b> *. <b>V</b> · | ٧٣    | ﴿ وَفُيْحَتْ أَبُوبُهُمْ ﴾                                                            |
| <b>r.</b> r              | ٧٥    | ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَتِهِكَةُ حَآفِتِكَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرَيْنِ ﴾                         |
|                          |       | سورة غافر                                                                             |
| 710                      | ٣١    | ﴿ مِثْلَ دَأْبٍ قَوْمٍ نُرْجٍ ﴾                                                       |
| 779                      | ٦.    | ﴿ اَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُونِ                                                        |
| TIA                      | ٧٠    | ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾                                                              |
| 1.0                      | ٨٥    | ﴿ فَلَوْ يَكُ يَنفُكُمُ مَ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا ﴾                    |
| **                       |       | سورة فصلت                                                                             |
| 197                      | ì     | ﴿ فَٱسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَٱسْتَغَفِرُونُ ﴾                                          |
| ١٧٨                      | ١٨    | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ۞                                         |
| 197                      | ٣.    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُوا ﴾                      |
| 195                      | ٤.    | ﴿ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾                                                           |
| 07                       | ٤١    | ﴿ وَإِنَّامُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ﴾                                                      |
|                          |       | ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ فِ مِرْدَةٍ مِن لِفَاتِهِ رَبِّهِمْ أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  |
| 177                      | ٥٤    | غِيظٌ ١٠٠                                                                             |
|                          |       | سورة الشورى                                                                           |
|                          |       | ﴿ وَالْمَلَتُهِكُهُ لِسُيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي       |
| ١٧٣                      | ٥     | الأزين ﴾                                                                              |
| Y 1 Y                    | ٣٤    | ﴿ أَوْ يُويِفُهُنَّ بِمَا كُسَّبُولُ ﴾                                                |
| ٤٨                       | ٥٣    | ﴿ مِينَ طِي اللَّهِ ٱلَّذِي لَهُمْ مَا فِي السَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾        |
|                          |       | سورة الزخرف                                                                           |
| ٨٤                       | ٣٩    | ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْبُوْمَ إِذ ظُلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْمَلَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ |

| على تفهم الأربعين | المعين |                                                                                       |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| العزو             | رقمها  | الآية                                                                                 |
| <b>T1</b> A       | ٨٩     | ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ                                                                 |
|                   |        | سورة الدخان                                                                           |
| <b>Y</b> 9        | ٤٥     | ﴿ وَزَدِّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ﴾                                                     |
|                   |        | سورة الأحقاف                                                                          |
| Y0.               | 70     | ﴿ تُكَيِّرُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾                                                            |
|                   |        | سورة محمد ﷺ                                                                           |
| 9 \$              | ١٨     | وفَقَدْ جَآءَ أَشْرَاكُهُما ﴾                                                         |
| 1.7               | 19     | ﴿ فَأَعْلَرُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَلَّهُ ﴾                                      |
|                   |        | سورة الفتح                                                                            |
| 1.7               | 44     | ﴿ يُحْمَدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ ٱشِدَّآهُ ﴾                           |
| ,                 |        | سورة الحجرات                                                                          |
| Y 9 Y             | ١.     | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾                                                  |
| YT1.              | ١.     | ﴿ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ إِخْوَةً ۚ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ ٱخُوَيَكُمْ ۚ ﴾                     |
| 474               | 11     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ ﴾                   |
| ۳۰۳، ۱۷۹          | ١٣     | ﴿ إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَدَكُمْ ﴾                                     |
| ۸۹،۸۷             | ١٤     | ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ مَامَنًا ۚ قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ ٱسْلَمْنَا ﴾ |
| 70.               | 17     | ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾                                                  |
|                   |        |                                                                                       |
|                   |        | سورة ق                                                                                |
| 171               | ١٨     | ﴿ مَا بَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَنِيدٌ ۞ ﴾                         |
| <b>Y</b> 10       | 44     | ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَندِ لِلْتَبِيدِ ﴾                                                 |

| ToT      |       | فهرس الآيات القرآنية الكريمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| العزو    | رقمها | الآية                                                                                  |
| 771      | ٣٧    | ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ                                  |
|          |       | سورة الذاريات                                                                          |
| ۸۹،٤٨    | 70    | ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾                                |
| ٨٩       | 77    | ﴿ فَمَا رَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞                           |
| T19, Y0V | 70    | ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ ﴾                         |
| 719      | ٥٨    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۞﴾                          |
|          |       | سورة الرحمن                                                                            |
| ۳۰۲،۹۰   | ٦.    | ﴿ مَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ ﴾                                      |
| 7 2 9    | ٦٨    | ﴿ فَكِهَةً ۗ وَغَلَّ وَرُمَانً ﴾                                                       |
| * .      |       | سورة الحديد                                                                            |
|          | ۲١    | ﴿ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ﴾                                       |
| 1.49     | **    | ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ ﴾                       |
| 1 7 9    | **    | ﴿ اَتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِمِهِ بُؤْنِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّمْمَنِهِ. ﴾ |
|          |       | سورة المجادلة                                                                          |
| ١٧٢      | **    | ﴿ حَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾                                                 |
| 177      | **    | ﴿ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾                                     |
|          |       | سورة الحشر                                                                             |
| ١٣٨      | ٧     | ﴿ وَمَا ۚ اَلْنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنَّهُ فَٱنَّهُوا ﴾         |
|          |       | سورة الممتحنة                                                                          |
| 790      | ١     | ﴿ لَا نَنَّخِذُوا عَدُوِّى رَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّآءَ ﴾                                |

| لمى تفهم الأربعين | المعين ع | 701                                                                               |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| العزو             | رقمها    | الآية                                                                             |
|                   |          | سورة الصف                                                                         |
| ٤٨                | ٨        | ﴿ لِيُطْفِئُواْ فُورَ ٱللَّهِ ﴾                                                   |
| 707               | ١.       | ﴿ مَلَ أَدْلُكُو عَلَى غِيزَةِ نُنْجِيكُم ﴾                                       |
|                   |          | سورة التغابن                                                                      |
| 70.               | 11       | ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴾                                              |
| ١٣٨،٩٠            | ۳۱       | ﴿ فَٱلْقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾                                           |
|                   |          | سورة الطلاق                                                                       |
|                   |          | ﴿ وَمَن يَنِّنِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِخْرَجًا * وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا    |
| 1 7 9             | 7.7      | يَخْسَيْنُ                                                                        |
| <b>£0</b>         | 17       | ﴿ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾                                                  |
|                   |          | سورة التحريم                                                                      |
| 1.0124            | ٦        | ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾            |
| ۲.۸               | ٨        | ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾                                         |
|                   |          | سورة الملك                                                                        |
| 719               | ۲        | ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُؤَكُمْ أَيْكُو ٱحْسَنُ عَمَلاً ﴾ |
| ١٨١               | 10       | ﴿ فَآمَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِنْ رِّنْوَلِدً ﴾                         |
|                   |          | سورة القلم                                                                        |
| ١٨١               | ٤        | ﴿ وَإِنَّكَ لَمَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ ﴾                                            |
| 99                | ٤٥       | ﴿ وَأَمْلِ لَهُمَّ ﴾                                                              |
|                   |          | سورة الحاقة                                                                       |
| ***               | 14       | ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا ﴾                                               |

| Y00         |       | فهرس الآيات القرآنية الكريمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| العزو       | رقمها | الأية                                                                |
|             |       | سورة نوح                                                             |
| 779 . 1 . 8 | ٣     | ﴿ أَعْبُدُوا اللَّهُ ﴾                                               |
| 779         | ١.    | ﴿ أَسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ إِنَّامُ كَانَ غَفَّارًا ﴾                |
|             |       | سورة الجن                                                            |
| ٥.          | 19    | ﴿ وَأَنَّهُ لَنَّا قَامَ عَبَّدُ ٱللَّهِ ﴾                           |
|             |       | سورة المزمل                                                          |
| 1 £ 1       | ١٣    | ﴿ وَكُمَّامًا ذَا غُمَّتُو وَعَذَابًا أَلِيمًا ۞ ﴾                   |
| 191         | ١٥    | ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلِيْكُونِ           |
| 191         | 17    | ﴿ فَعَمَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ ﴾                                   |
| 1.7         | ۲.    | ﴿ وَأَقِيمُوا السَّلَوْةَ وَمَا تُوا الرَّكُونَ ﴾                    |
|             |       | سورة المدثر                                                          |
| <b>Y1</b> A | ٣١    | ﴿ كَنَاكِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَكَّهُ وَيَهْدِى مَن يَشَّكُ      |
|             |       | سورة الإنسان                                                         |
| 111         | ٣     | ﴿إِنَّا مَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾                                      |
| Y • 9       | ٨     | ﴿ وَيُطْمِمُونَ ٱلطَّمَامَ عَلَىٰ حُبِيرٍ ﴾                          |
| 1.4         | 70    | ﴿وَاذَكُرُ اَنَّمَ رَبِّكَ بُكُرُهُ وَأَمِيلًا ۞﴾                    |
| *14         | ٣.    | ﴿ وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن بَشَآةَ اللَّهُ ﴾                      |
|             |       | سورة المطففين                                                        |
| Y1.         | 1 £   | ﴿ كُلَّا بَلِّنَ رَانَ عَلَى تُلُوبِهِم مَّا كَافُوا يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ |
|             |       | سورة الأعلى                                                          |
| 1.4         | ١     | ﴿مَنْ الْمُعْلَى ﴿ ﴾                                                 |

# فهرس الأحاديث والآثار

| الراوي أو القائل العزو                            | الحديث أو الأثر                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| الهمزة                                            | حرف                                  |
| ٣.٣                                               | اثتوني بأعمالكم                      |
| ٨٨                                                | أتدرون ما الإيمان ؟                  |
| <b>770</b>                                        | اتركوني ما تركتكم                    |
| أبو ذر ومعاذ بن جبل ١٧٦                           | اتق الله حيثما كنت                   |
| 17% (.177)                                        | اتق الله حيثما كنت                   |
| وابصة بن معبد وابصة                               | أتيت رسول الله ﷺ فقال : جثت تسأل     |
| <b>**</b>                                         | الإثم : ما حاك في النفس              |
| وابصة بن معبد                                     | الإثم : ما حاكِ في نفسك              |
| النواس بن سمعان ٢٣٥                               | الإثم : ما حاك في نفسك               |
| . 72 779 . 197                                    | الإثم : ما حاك في نفسك               |
| YET                                               |                                      |
| Y & Y                                             | الإثم: ما كرهت أن يطلع عليه          |
| YTA SALES AND | الإثم حزاز القلوب                    |
| YYA                                               | الإثم حواز القلوب                    |
| 14.                                               | اجتمعوا ؛ فإني أتلو عليكم ثلث القرآن |
| اين عمر 💮 💮 ١٠٩                                   | اجعل صيام رمضان آخرهن                |
| 179                                               | احتجبي منه                           |
| 41                                                | الإحسان : أن تعبد الله               |
| 148                                               | احفظ الله تجده أمامك                 |
| 1AY                                               | احفظ الله تجده تجاهك                 |
| ابن عباس ۱۸٤                                      | احفظ الله يحفظك                      |
| 1.61                                              | احفظ الله يحفظك                      |
| 9.5                                               | أخبرني عن الساعة                     |

| العزو            | الراوي أو القائل               | الحديث أو الأثر                            |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| ۳۱۷              | ابن عمر                        | أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال                |
| **               |                                | أد الأمانة إلى من ائتمنك                   |
|                  | •                              | أدركنا أقوامًا كانوا يتركون سبعين بابًا من |
| 177              | الحسن البصري                   | الحلال                                     |
| ٨٦               | أبو هريرة وأبو ذر              | ادنه                                       |
| ٨٦               | أبو هريرة وأبو ذر              | أدنو يا محمد ؟                             |
| ٦.               |                                | أدوا ربع عشر أموالكم                       |
| ٨٥               |                                | إذ جاء رجل ليس عليه سحناء سفر              |
| <b>T1V</b>       | ابن عمر                        | إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح                 |
| 144              |                                | إذا سألت فاسأل الله                        |
| ***              |                                | إذا ظهر المنكر في أمتي فلم ينكروه          |
|                  |                                | إذا قال العبد في سوق من أسواق المسلمين:    |
| ٣٠٨              |                                | لا إله إلا الله                            |
| <b>TV1 - TV.</b> |                                | إذا كان يوم القيامة جمع الله الذهب والفضة  |
| 198              | عقبة بن عمرو الأنصاري البدري   | إذا لم تستحي ؛ فاصنع ما شئت                |
| 118              | سهل بن سعد                     | إذا وقعت النطفة في الرحم                   |
| 779              |                                | أذنب عبد ذنبًا قال                         |
| <b>779</b>       |                                | أذنب عبدي ذنبا                             |
| 199              | رجل                            | أرأيت إذا صليت المكتوبات                   |
| 775              | أبو ذر                         | أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟     |
| ***              |                                | أرأيت لو وضعها في حرام                     |
| ١٨٣              | عمر                            | أراك شابًا فصيح اللسان                     |
| Y • Y            | الحارث بن عامر الأشعري         | أربع من أمر الجاهلية                       |
| ١٠٨٠             |                                | ارجعن مأزورات غير مأجورات                  |
| 101              |                                | ارض للناس ما لنفسك ترضى                    |
| 779              | أبو هريرة ، عن أبو سعيد الخدري | ارغب فيما عند الله ؛ يحبك الله             |
| 197              | العتبي                         | أرى الموت لمن أصبح مغمومًا                 |

| 809 |  | فهرس الأحاديث والآثار |
|-----|--|-----------------------|
|-----|--|-----------------------|

| العزو | الراوي أو القائل           | الحديث أو الأثر                          |
|-------|----------------------------|------------------------------------------|
| 777   | سهل بن سعد الساعد <i>ي</i> | ازهد في الدنيا ؛ يحبك الله               |
| ٧٢    |                            | ازهد في الدنيا يحبك الله                 |
| ۲.۳   |                            | إسباغ الوضوء شطر الإيمان                 |
| 198   |                            | استحيوا من الله حق الحياء                |
| 740   | وابصة بن معبد              | استفت قلبك                               |
| 7 2 7 |                            | استفت قلبك                               |
|       |                            | استقاموا ىلله على طاعته ولم يروغوا روغان |
| 197   | عمر                        | الثعلب                                   |
| 197   |                            | استقيموا ؛ ولن تحصوا                     |
| XY    | عمر بن الخطاب              | الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله      |
| ٨٧    |                            | الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله      |
| 00    | محمد بن واسع               | الإسلام الواسع                           |
| ٨٧    | أنس                        | الإسلام علانية والإيمان في القلب         |
| 7 & A |                            | انسمعوا وأطيعوا ما أقاموا فيكم           |
| 198   |                            | أشهد على هذا غيري !                      |
| YY1 - | حارثة                      | أصبحتُ مؤمنًا حقًا                       |
| 171   | ذو النون                   | أصون الناس لنفسه: أملكهم                 |
| 77    |                            | اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه           |
| ١٠٤   |                            | اعبد الله كأنك تراه                      |
| **    |                            | الأعمال بالنيات                          |
| ٣٢٩   |                            | اعمل ما شعت                              |
| 117   |                            | اعملوا ؛ فكل ميسر لما خلق له             |
| 177   |                            | أفت نفسك                                 |
| 177   | الثوري والفضيل بن عياض     | أفضل الأعمال: الحلم                      |
| 727   |                            | اقتدوا بالذين من بعدي                    |
| ٥٦    | أبي بن كعب                 | أقرأني النبي ﷺ : إن الدين عند الله       |
| 740   | وابصة بن معبد              | أقمت مع رسول الله ﷺ بالمدينة سنة         |

| العزو        | الراوي أو القائل   | الحديث أو الأثر                      |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| ١٨٥          |                    | اكتب                                 |
| 71.          |                    | اكتبوها له حسنة                      |
| 119          | عائشة              | اكتني بابن أختك عبد الله             |
| 141          |                    | أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا   |
| 707          | معاذ بن جبل        | ألا أخبرك برأس الأمر وعموده          |
| 707          | معاذ بن جبل        | ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟            |
| 707          |                    | ألا أدلك على أبواب الجنة ؟           |
| 707          | معاذ بن جبل        | ألا أدلك على أبواب الخير ؟           |
| 11.          |                    | ألا أنبتك بملاك الأمر وعموده         |
| 1 8 8        |                    | ألا أنبئكم بأمرين خفيف مؤنتهما       |
| 177          |                    | ألا وإن في الجسد مضغة                |
| 27           | ابن عباس           | ألحقوا الفرائض بأهلها                |
| ١٨٨          |                    | ألك حاجة ؟                           |
| ۸۸           |                    | الله ورسوله أعلم                     |
| ٤٥           |                    | اللهم رب السماوات السيع              |
| 181          |                    | اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي        |
| 490          |                    | اللهم هذا قسمي فيما أملك             |
| ۱۸۸          |                    | أما إليك فلا                         |
| 117          |                    | أما من كان من أهل السعادة فييسر      |
| YAY          | أبو سعيد الخدري    | أما هذا فقد قضى ما عليه              |
| 144          | ابن عمر            | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا       |
| <b>7 7 7</b> | عائشة              | أمرنا رسول الله ﷺ أن ننزل الناس      |
| ١٦٠          |                    | أمسك عليك لسانك                      |
|              |                    | أن أبا إدريس كان إذا حدث بهذا الحديث |
| 717          | سعيد بن عبد العزيز | اثج                                  |
| ١٠٩          |                    | أن ابن عمر قال للرجل : اجعل          |
| 1 2 2        |                    | إن ابني هذا سيد                      |

| العزو                 | الراوي أو القائل        | الحديث أو الأثر                            |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 117 7 - 2 - 2         |                         | إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة              |
| 111                   |                         | إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه              |
| 770                   |                         | إن أعظم المسلمين جرمًا : من سأل            |
| 1 • 9                 | اين عمر                 | إن الإسلام بني على خمس                     |
| 171                   | النعمان بن بشير         | إن الحلال بين                              |
| 148 - 4               | •                       | إن الحلال بين                              |
| 198                   |                         | إن الحياء شعبة من الإيمان                  |
| ٢٥.                   | أبي بن كعب عد           | إن الدين عند الله الحنيفية                 |
| ο <b>ς</b>            |                         | إن الدين يسر                               |
| 707                   |                         | إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله      |
| 171-1713707           |                         | إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله        |
| 177.                  |                         | إن العالم ليستغفر له من في السماوات        |
| 187.                  |                         | إن العبد إذا تعرف إلى الله في الرخاء       |
|                       |                         | إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم       |
| 1 AT 1 12 1 1 1 1 1 1 |                         | القائم                                     |
| 111-11-               |                         | إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم       |
| 1 £ 1                 |                         | إنَّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين |
| 770                   | -                       | إن الله أمركم بأشياء ؛ فامتثلوها           |
| 718 :                 |                         | إن الله تجاوز عن أمتي عما وسوست به         |
| <b>718</b> 2 2 3 6 6  | ابن عباس                | إن الله تجاوز لي عن أمني الخطأ             |
| 1 & Y                 |                         | إن الله حي كريم ، يستحي                    |
| 18.                   | أبو هريرة               | إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا              |
| 18.                   |                         | إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا              |
| <b>777</b> ~          | عائشة                   | إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها              |
| Y7Y -                 | أبو ثعلبة جرثوم بن ناشر | إن الله قد فرض فرائض ؛ فلا تضيعوها         |
| 118                   | أنس                     | إن الله – تعالى – قد وكل بالرحم ملكًا      |
| ١٨٣                   | اين مسعود               | إن الله قسم بينكم أخلاقكم                  |

| العزو      | الراوي أو القائل      | الحديث أو الأثر                        |
|------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 171        | شداد بن أوس           | إن الله كتب الإحسان على كل شيء         |
| . ۲۳۳ . ۱۸ | 140                   | إن الله كتب الإحسان على كل شيء         |
| ٣٠١        |                       | •                                      |
| 4.0        | ابن عباس              | إن الله - تعالى - كتب الحسنات والسيفات |
| T.9        |                       | إن الله كتب الحسنات والسيئات           |
| 405        |                       | أن الله – تعالى – يباهى بقوام الليل    |
| 99         |                       | إن الله يملى للظالم                    |
| 441        |                       | أن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه |
|            |                       | أن النطفة إذا استقرت في الرحم أحذها    |
| 117        | ابن مسعود وابن عمر    | الملك                                  |
| T.7        | •                     | إن الهم بالحسنة يكتب                   |
| ۲.۸        |                       | إن أمتى يدعون يوم القيامة غرًا محجلين  |
| ***        |                       | أن امرأة دخلت النار في هرة             |
| 7.7        |                       | أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت         |
| ٨١         | عمر بن الخطاب         | أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله     |
| 97         | أبو هريرة             | أن تخشى الله كأنك تراه                 |
| ٨١         | عمربن الخطاب          | أن تعبد الله كأنك تراه                 |
| <b>X1</b>  | عمرين الخطاب          | أن تلد الأمة ربتها                     |
| ۲.,        |                       | إن تمسك ما أمر به دخل الجنة            |
| 717        |                       | أن جبريل قال لما قرأ ذلك رسوله قال     |
| 174.17     |                       | إن خياركم أحاسنكم أخلاقًا              |
| 0.0        | محجن بن الأدرع السلمي | إن خير دينكم أيسره                     |
| 140        |                       | إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام       |
| 7          |                       | إن ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيهًا  |
| 177        |                       | أن رجلًا رأى فرخًا وقد وقع             |
| 177        |                       | أن رجلًا رأى كلبًا يأكل الثرى          |
| ***        |                       | أن رجلًا سأل ابن الجوزي : هل ينقص      |

| العزو       | الراوي أو القائل             | الحديث أو الأثر                            |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 199         | جابر بن عبد الله الأنصاري    | أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ فقال : أرأيت      |
|             |                              | أن رجلًا قال : يا رسول الله ، جر مخمر      |
| 00          | محمد بن واسع                 | جديد                                       |
| 1.9-1.8     | . •                          | أن رجلًا قال لابن عمر : ألا تغزوا ١٤       |
| ١.٨         |                              | أن رجلًا قال لابن عمر : ما حملك            |
| 170         | أبو هريرة                    | أن رجلًا قال للنبي ﷺ : أوصني               |
| 114         | •                            | إن رحمتي سبقت غضبي                         |
| <b>٧9</b>   |                              | إن شخصًا هاجر إلى المدينة بنية             |
| 00          | سعيد بن العاصي               | أن عثمان بن مظعون قال : يا رسول الله       |
| <b>*1</b> * |                              | أن عيسى - عليه السلام - قال: أي آدم        |
| Yo.         | ,                            | إن كل محدثة بدعة                           |
| Yo.         |                              | أن كل محدثة في النار                       |
| <b>YYY</b>  | حارثة                        | إن لكل حق حقيقته                           |
| Y & Y       | امرأة                        | إن لم أجدك ؟                               |
| 194         | عقبة بن عمرو الأنصاري البدري | إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى    |
| 198.        |                              | إن مما أدرك الناس                          |
| »           |                              | أن موسى – عليه السلام – كان إذا انصرف      |
| ۳۱۲         |                              | من مناجاته يسمع                            |
|             |                              | أن موسى - صلوات الله وسلامه عليه - كان     |
| 179         |                              | حديدًا                                     |
| 777         |                              | أن مومسة رأت كلبًا يلهث                    |
| Y Y £       | أبو ذر                       | أن ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا        |
| 175         | عقبة                         | إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا |
| 7 2 0       |                              | إن هذه موعظة مودع                          |
| 7 2 1       | وابصة                        | أن وابصة جاء يتخطى الناس                   |
|             |                              | أن يحيى بن زكريا - عليهما السلام - لما     |
| 177         |                              | رأی أن عيسى                                |

| العزو      | الراوي أو القائل | الحديث أو الأثر                             |
|------------|------------------|---------------------------------------------|
| 01         |                  | أنا سيد ولد آدم ولا فخر                     |
| TT9 . T. 0 |                  | أنا عند ظن عبدي بي                          |
| Y7.        | معاذ             | إنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟                 |
| 779        |                  | انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا                 |
| 101        |                  | انظر أحب ما تحب أن يأتيه الناس              |
| **1        | •                | إنك لزهيد                                   |
| 117        |                  | إنما الأعمال بالخواتيم                      |
| ٨٢         | عمر بن الخطاب    | إنما الأعمال بالنيات                        |
| ۷۸ ، ۷۷    |                  | إنما الأعمال بالنيات                        |
| Yo         | أسامة بن زيد     | إنما الربا في النسيئة                       |
| 770        |                  | إنما أهلك الذين من قبلكم بكثرة              |
| ٣.0        |                  | إنما تركها من جراي                          |
| 179        | عدي              | إنما سميتَ على كلبك                         |
| 107 - 707  |                  | إنما مثل المجاهد كمثل الصائم                |
| 77.        | •                | إنه أعلمكم بالحلال والحرام                  |
| 91         |                  | إنه جبريل 4 جاء يعلمكم دينكم                |
| 1          |                  | إنه جبريل                                   |
| 141        | ابن مسعود        | أنه جبلة                                    |
| 177        |                  | أنه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم               |
| Y 0 A      |                  | أنه ﷺ ذبح شاة ، فتصدق بلحمها                |
| 777        | سلمان            | أنه سئل عن السمن والجبن والفراء             |
| 797        |                  | أنه ﷺ قال لعمران بن حصين : صل قائمًا        |
|            |                  | أنه عليه الصلاة والسلام قتل يوم خيبر مسلمًا |
| 107        | ربيعة            | بكافر                                       |
| YYX        |                  | أنه عليه الصلاة والسلام لعن من ضار مسلمًا   |
| 1 8 A      |                  | أنه قيل لقمان : ما بلغ بك ما نرى            |
| 7 2 1      |                  | إنه كان حريصًا على قتل صاحبه                |

|                   |                  | ٠ الگار م الآماد                                           |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 770               |                  | فهرس الأحاديث والآثار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| العزو             | الراوي أو القائل | الحديث أو الأثر                                            |
| 179               |                  | أنه لما خرق الخضر السفينة غضب موسى                         |
| ١٦٨               |                  | أنه لما قيل له : (خُذْهَا وَلا تَخَفْ)                     |
| 707               | معاذ بن جبل      | إنه ليسير على من يسره الله                                 |
| Y0Y               |                  | إنه ليسير على من يسره الله                                 |
| 709               | •                | إنه ليسير على من يسره الله عليه                            |
| 7 £ £             | العرباض بن سارية | إنه من يعش منكم فسيرى اختلاقًا                             |
| 7 £ 9             |                  | إنه من يعش منكم                                            |
| YAY               |                  | أنه هو الذي جذب يد مروان حين رآه                           |
|                   |                  | أنها قالت : يا رسول الله ، كل نسائك لهن                    |
| 119               | عائشة            | کنی                                                        |
| 719               |                  | إنها لم تكن نبوة إلا كان بعده اختلاف                       |
| 00                | عائشة            | أنها لما نظرت إلى زفن الحبشة                               |
| 187               |                  | إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن                             |
| 0 2               | أبو أمامة        | إني إنما بعثت بالحنيفية السمحة                             |
| 7.17              |                  | إني حرمت الظلم على نفسي                                    |
|                   |                  | إني سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن                             |
| 1.9               | ابن عمر          | الإسلام بني                                                |
| 0 8               | أبو أمامة        | إني لم أبعث باليهودية                                      |
| 179               |                  | أوصني يا رسول الله                                         |
| 7 £ £             | العرباض بن سارية | أوصيكم بتقوى الله                                          |
| 7 £ 9             |                  | أوصيكم بتقوى الله                                          |
| 772               | أبو ذر           | أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون                            |
| <b>۲19 - ۲1</b> A |                  | أي آدم ، أنت أسوأ بربك ظنًّا                               |
| 702               |                  | أي الليل أسمع ؟                                            |
| 494               |                  | إياكم والحسد                                               |
| 7 £ £             | العرباض بن سارية | إياكم ومحدثات الأمور                                       |
| 7 £ 9             | _                | إياكم ومحدثات الأمور                                       |

| العزو           | الراوي أو القائل        | الحديث أو الأثر                          |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Y0A             |                         | أيستطيع أحدكم أن يدخل بيئا فيصوم         |
| 271 6 19        |                         | الإيمان بضع وسبعون شعبة                  |
| 779             |                         | أيها الناس ، اتقوا الله حق تقاته         |
|                 | ف الباء                 | حرا                                      |
| 171             | جرير بن عبد الله البجلي | بايعت رسول الله ﷺ عن إقام الصلاة         |
| 797             | أبو هريرة               | بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه           |
| 79.             |                         | بدأ الإسلام غريبًا                       |
| 777,727         | ·                       | البر: حسن الخلق                          |
| 770             | النواس بن سمعان         | البر: حسن الخلق                          |
| 770             | وابصة بن معبد           | البر: ما اطمأنت إليه النفس               |
| TV9 . 191 . 0 £ |                         | بعثت بالحنيفية السمحة                    |
| 01-04           | أبو هريرة               | بعثت بجوامع الكلم                        |
| 7 2 1           | وابصة                   | بل أنت حدثني يا رسول الله                |
| ١٧٨             | معاذ بن جبل             | بل للناس عامة                            |
| 00              | محمد بن واسع            | بل مما يتوضِأ الناس منه أحب إلي          |
| 707             | معاذ بن جبل             | بلمی یا رسول الله                        |
| 1.7             | ابن عمر                 | بني الإسلام على خمس                      |
| 1.9.1.4         |                         | بني الإسلام على حمس                      |
| ٨٥              |                         | بينا أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض |
| 700,147,047     |                         | البينة على المدعي                        |
| ٨١              | عمر بن الخطاب           | بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم        |
| حرف التاء       |                         |                                          |
| Y & V           |                         | تجدين أبا بكر                            |
| 7 20            |                         | تركتكم على البيضاء                       |
| ۲۰۲             | الحارث بن عامر الأشعري  | التسبيح نصف الميزان                      |

| 777           |                    | فهرس الأحاديث والآثار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| العزو         | الراوي أو القائل   | الحديث أو الأثر                                            |
| Y • Y         |                    | تعبد الله لا تشرك به شيئًا                                 |
| 797           | أبو هريرة          | التقوى ها هنا                                              |
| 177           | أبو الدرداء        | تمام التقوى أن يتقي اللهَ العبدُ                           |
|               | ك الثاء            | حرة                                                        |
| 707           | معاذ بن جبل        | ثكلتك أمك                                                  |
| Y71           |                    | ثكلتك أمك                                                  |
| Y+7 -         | عائشة              | ثلاث مواطن لا يذكر أحد فيها أحدًا                          |
|               | الجيم              | حرف                                                        |
| 721,700       | وابصة بن معبد      | جئت تسأل عن البر ؟                                         |
| . 711         | وابصة              | جئت تسأل عن البر والإثم ؟                                  |
| 1.1           | طلحة               | جاء أعرابي من أهل نجد ثائر                                 |
| 777           | سهل بن سعد الساعدي | جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله                    |
| 177           | . 4                | جائزته : يوم وليلة                                         |
| 177           | ابن عباس وغيره     | الجار : القريب النسب                                       |
| ١٨٣           | صعصعة بن صوحان     | جالس المؤمن وخالق الفاجر                                   |
| Y • A         | •                  | جعلت قرة عيني في الصلاة                                    |
| Y0Y.          | معاذ بن جبل        | الجهاد                                                     |
| 11.           |                    | الجهاد                                                     |
| Y0 &          | ·                  | جوف الليل الآخر                                            |
| حرف الحاء     |                    |                                                            |
| Y 7 9         |                    | حب الدنيا رأس كل خطيئة                                     |
| YTA           |                    | حبوا الله لما يغذوكم به                                    |
| 771, 777, 177 |                    | الحج : عرفة                                                |
| 778           |                    | حد يقام في الأرض خير من أن تمطر السماء                     |

| لى تفهم الأربعين | المعين عا                |                                   |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| العزو            | الراوي أو القائل         | الحديث أو الأثر                   |
|                  |                          | حدثنا رسول الله ﷺ - وهو الصادق    |
| 111              | اين مسعود                | المصدوق                           |
| 7 - 2            |                          | حديث الإسراء                      |
| 18.              | تميم بن أوس الداري       | حديث الجساسة                      |
| 440              |                          | حرم الله من المؤمن: دمه           |
| 177              |                          | حسبي                              |
| 1 & &            | الحسن بن علي بن أبي طالب | حفظت من رسول الله ﷺ : دع ما يريبك |
| 174 4 77         |                          | الحلال بين والحرام بين            |
| 777              | سلمان                    | الحلال ما أحل الله في كتابه       |
| 7 • 1            |                          | الحمد تملأ الميزان                |
| 00               | محمد بن واسع             | الحنيفية السمحة                   |
| 0 2              | ابن عباس                 | الحنيفية السمحة                   |
| 198              |                          | الحياء خير كله                    |
| 198              |                          | الحياء شعبة من الإيمان            |
| 198              |                          | الحياء لا يأتي إلا بخير           |
| حرف الخاء        |                          |                                   |
| 717              | ابن عمر                  | خذ من حياتك لموتك                 |
| T1A ( T1Y        | ابن عمر                  | خذ من صحتك لمرضك                  |
| 91               |                          | خذوا عنه                          |
| ***              | هند                      | خذي من ماله ما يكفيك              |
|                  |                          | and the same and the last of the  |

| <b>T1V</b>  | ابن عمر | خذ من حياتك لموتك                      |
|-------------|---------|----------------------------------------|
| T1A 6 T1Y   | ابن عمر | خذ من صحتك لمرضك                       |
| 91          |         | خذوا عنه                               |
| <b>YY</b> A | هند     | خذي من ماله ما يكفيك                   |
| 177         |         | حطبنا رسول الله ﷺ فقال : يا أيها الناس |
| <b>٣</b> ٢٦ |         | خلق آدم من أديم الأرض كلها             |
| 777 4 799   |         | الخلق عيال الله                        |
| 101         |         | حمس صلوات كتبهن الله على العباد        |
| 11.         |         | حمس صلوات كتبهن على عباده              |

| ٣٦٩         |                                | فهرس الأحاديث والآثار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| العزو       | الراوي أو القائل               | الحديث أو الأثر                                            |
|             | مرف الدال                      | •                                                          |
| ١٣٧         | أبو هريرة                      | دخلت امرأة النار في هرة                                    |
| 1 £ £       | الحسن بن على بن أبي طالب       | دع ما يريبك إلى ما لا يريبك                                |
| 177 6 175   | •                              | دع ما بريبك إلى ما لا يريبك                                |
| 18.         |                                | الدعاء مخ العبادة                                          |
| 777         |                                | الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر                              |
| 779         |                                | الدنيا عرض حاضر                                            |
| ۱۳.         | تميم بن أوس الداري             | الدين النصيحة                                              |
| 1774 ( 1771 |                                | الدين النصيحة                                              |
| ***         |                                | الدين يسر                                                  |
| · .         | عرف الذال                      | •                                                          |
| ١٣٨         |                                | ذرونی ما ترکتکم                                            |
| YAY         |                                | ذكروها بالله                                               |
| ***         |                                | ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء                                 |
| ,           | حرف الراء                      |                                                            |
| 707         | معاذ بن جبل                    | رأس الأمر : الإسلام                                        |
| 711         | <b>6.</b> * <b>6.</b> *        | الرجال أربعة                                               |
| 99          |                                | ردوه                                                       |
|             | عرف السين                      | •                                                          |
| 179         | العباس                         | سل الله العافية                                            |
| ٨٦          | ابو هريرة وأبو ذر              | السلام عليكم يا محمد                                       |
| 779         | أبو هريرة ، عن أبي سعيد الخدري | سمعت النبي ﷺ يقول لرجل يعظه : ارغب                         |

| على تفهم الأربعين | المعين             | ٣٧٠                           |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| العزو             | الراوي أو القائل   | الحديث أو الأثر               |
|                   | حرف الشين          |                               |
| 98                |                    | الشفعة فيما لم يقسم           |
| 1.4.4             |                    | شهادة أن لا إله إلا الله      |
| 197               |                    | شيبتني هود وأخواتها           |
|                   | حرف الصاد          |                               |
| 714               |                    | صبحكم ومساكم                  |
| <b>TTT</b> :      | علي بن أبي طالب    | الصبر ثلاثة                   |
| Y • 9             | * · · · , <b>s</b> | الصبر ضياء                    |
| ٣٢٣               | علي بن أبي طالب    | الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس |
| 1 & A             |                    | صدق الحديث ، وأداء الأمانة    |
| <b>A1</b>         | عمر بن الخطاب      | صدقت                          |
| Y•A               |                    | الصدقة برهان                  |
| 797               |                    | صل قائمًا                     |
| ۲۰۷، ۲۰۳          |                    | الصلاة نور                    |
| 107               | محجن الديلي        | صليتُ في أهلي                 |
| 104               | معاذ بن جبل        | الصوم جنة                     |
| 10V               |                    | الصوم جنة                     |
| 104               |                    | الصوم لي وأنا أُجزي به        |
| · · Y             |                    | الصوم نصف الصير               |
|                   | حرف الضاد          |                               |
| 79                |                    | خرب موسى الحجر لما فر بثويه   |
| ٦٣ ن ي            |                    | الضيافة على أهل الوبر         |
|                   | حرف الطاء          |                               |

الطهور شطر الإيمان

الحارث بن عامر الأشعري

Y . Y

| ۳۷۱   |                   | فهرس الأحاديث والآثار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| العزو | الراوي أو القائل  | الحديث أو الأثر                                            |
|       | ورف الظاء         | •                                                          |
| 777   |                   | الظلم ظلمات يوم القيامة                                    |
|       | عرف العين         | >                                                          |
| 717   |                   | عادی لی ولیًا                                              |
| 777   | حارثة             | عزفت نفسي عن الدنيا                                        |
| 777   |                   | عطائی کلام ، ورضائی کلام                                   |
| T12   |                   | عفى لأمتى عن الخطأ                                         |
| 707   |                   | عقری حلقی                                                  |
| 179   | العباس            | علمني دعاءً أدعو به يا رسول الله                           |
| 719   | اب <i>ن</i> مسعود | علمني رسول الله ﷺ التشهد                                   |
| 1 & A | أبو ذر            | على العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه                           |
| 177   |                   | على العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه                           |
| 178   |                   | على رسلكما ؛ إنها صفية !                                   |
| Yo.   |                   | عليكم بسنة الخلفاء الراشدين                                |
| 7 £ £ | العرباض بن سارية  | عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين                          |
| 720   |                   | عليكم بما عرفتم من سنتي                                    |
| Y . 0 |                   | عند الحوض ، أو الصراط                                      |
| 104   | بريدة             | العهد الذي بيننا وبينهم: الصلاة                            |
| 17.   |                   | الغنم والوليدة رد عليك                                     |
|       | حرف الفاء         |                                                            |
| ۸١    | عمر بن الخطاب     | فأخبرني عن الإحسان ؟                                       |
| ۸۱    | عمر بن الخطاب     | فأخبرني عن الإيمان ؟                                       |
| ۸۱    | عمر بن الخطاب     | فأحبرني عن الساعة ؟                                        |
| ۸۱    | عمر بن الخطاب     | فأخبرني عن أمارتها ؟                                       |
|       |                   |                                                            |

| العزو       | الراوي أو القائل        | الحديث أو الأثر                            |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| ١٣٨         |                         | فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه                 |
| 70.         |                         | فإن كل محدثة بدعة                          |
| ٣.0         |                         | فإن لم يفعل فليمسك عن الشر                 |
| 770         | ٠ سي په                 | فإنما أهلك الذين من قبلكم بكثرة            |
| ۸۱          | عمر بن الخطاب           | فإنه جبريل ؛ أتاكم يعلمكم دينكم            |
| ٣١.         |                         | فبي يسمع ، وبي يبصر                        |
| 114         | أبو الدرداء             | فرغ الله إلى كل عبد من خمس                 |
| <b>71 7</b> | ,                       | فسلوني الهدى أهدكم                         |
| ٥٣          | أبو هريرة               | فضلت على الأنبياء بست                      |
| ٥٧          |                         | فضلت على الأنبياء بست                      |
| 171         |                         | فقد ذبح بغير سكين                          |
| 779         |                         | فكأنك بالدنيا ولم تكن                      |
| 110         |                         | فكذلك فضلي ؛ أوتيه من أشاء                 |
| ***         | ابن الجوزي              | فمعه شيء يضعه فيه                          |
| 179 - 171   |                         | فمن اتقى الشبهات ؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه  |
| 1 & Y       |                         | في الاستسقاء                               |
| 74.         | سهل بن عبد الله التستري | فِي الإنسان ثلاثمائة وستون عرقًا           |
| 14.         | عطاء بن يزيد الليثي     | في الإيمان                                 |
| Y • Y       | الأشعري                 | <b>في المعازف أبو مالك – أو أبو عامر –</b> |
| 777         |                         | في النفس المؤمنة: مائة                     |
| <b>£</b> Y  | عروة بن مضرس            | في الوقوف بعرفة                            |
| 1 49        |                         | في ذكر الحج                                |
| 127         |                         | في صحف إبراهيم - عليه السلام               |
| 10          |                         | في غلظ الأرض وطباقها                       |
| 371,777,175 |                         | في كل كبد حري أجر                          |
| 171         |                         | فيمن ولي القضاء                            |

| TYT       |                    | فهرس الأحاديث والآثار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| العزو     | الراوي أو القائل   | الحديث أو الأثر                                                              |
|           | القاف              | حرف                                                                          |
|           |                    | قال الله - تعالى - : يا ابن آدم ، إنك ما                                     |
| ۲۲٦       | أنس                | دعوتني                                                                       |
|           |                    | قال الله – عز وجل – : يا عبادي ، إني                                         |
| 717       | أبو ذر             | حرمت الظلم                                                                   |
|           |                    | قال تعالى لموسى الكليم - صلوات الله                                          |
| ١٨٨       |                    | وسلامه عليه -: يا موسى                                                       |
| 170       |                    | قال رجل : يا رسول الله ، كلمني كلمات                                         |
|           |                    | قال صعصعة بن صوحان لابن أخيه زيد رضي                                         |
| ١٨٣       |                    | الله عنهما : جالس المؤمن                                                     |
|           |                    | قال عمر ﷺ لقبيصة بن جابر ﷺ: أراك                                             |
|           |                    | قار عمر عمد مسيطية بن جابر عمية . اراك<br>شائا                               |
| 187       |                    | قال لأهل الكتاب : هل ظلمتكم                                                  |
| Y10       |                    | قالوا: يا رسول الله ، ما يعدل الجهاد ؟                                       |
| Y0X       |                    | قد فرغ ربك من أربع<br>قد فرغ ربك من أربع                                     |
| 144 - 144 | ابن مسعود          | قدر الله ، وصدق الحديث                                                       |
| 1 & A     | سعيد بن عبد العزيز | القرآن حجة لك أو عليك                                                        |
| Y 1 Y     |                    | القرآن شافع مشفع                                                             |
| Y         | 41                 | . فعرب عدم مستقع<br>قل آمنت بالله ، ثم استقم                                 |
| 197       | سفيان بن عبد الله  | ص الله عند الإسلام<br>قل لي في الإسلام                                       |
| 198       | 4 24               | قلت : يا رسول الله ، أخبرني بعمل                                             |
| Y0Y       | معاذ بن جبل        | قلت : يا رسول الله ، قل لى فى الإسلام قولًا                                  |
| 197       | سفیان بن عبد الله  | قلت : يا رسول الله ، ما أخوف ما تخاف<br>قلت : يا رسول الله ، ما أخوف ما تخاف |
| 194       |                    | فلت ، يا رسون الله ، ما الحوف ما لحاف                                        |

أبو ذر

1 2 A

قلت : يا رسول الله ، ما كانت صحف

إبراهيم

| العزو      | الراوي أو القائل  | الحديث أو الأثر                            |
|------------|-------------------|--------------------------------------------|
| ۱۸۸        |                   | قول الخليل لجبريل - عليهما السلام          |
| ٥٤         | ابن عباس          | قيل : يا رسول الله ، أي الأديان أحب        |
| 7.0        |                   | قيل: يا رسول الله ، أين نجدك في القيامة ؟  |
| 177        |                   | قيل لإبراهيم بن أدهم : ألا تشرب            |
| 71.        |                   | قيل له : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم       |
| 101        |                   | قيل له عليه الصلاة والسلام : ألا نقاتلهم ؟ |
|            | ، الكاف           | حرف                                        |
| ۳۱۷        |                   | كان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر     |
| ۲٦.        |                   | كان الصديق ﷺ يمسك لسانه ويقول              |
|            | •                 | كان عليه أفضل الصلاة والسلام إذا خطب       |
| 7 £ A      |                   | احمرت عيناه                                |
| 107        |                   | كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا قومًا      |
|            |                   | كان عليه الصلاة والسلام يجلس بين ظهراني    |
| ۲۸         | أبو هريرة وأبو ذر | أصحابه                                     |
| 1 & A      | أبوذر             | كانت أمثالًا كلها                          |
| ٥٧         |                   | كانت بنو إسرائيل يقرضون محل البول          |
| 779        | ,                 | كانوا يصلون ويصومون                        |
| 707        | معاذ بن جبل       | کف علیك هذا                                |
| <b>Y7.</b> |                   | کف علیك هذا                                |
| 797        | أبو هريرة         | كل المسلم على المسلم حرام                  |
| 717        |                   | كل الناس يغدو                              |
| ٤٣         |                   | كل أمر ذي بال لا يبدأ                      |
| •          |                   | كل خطبة ليس فيها تشهد ؛ فهي                |
| 1 4 9      | أبو هريرة         | كل سلامي من الناس عليه صدقة                |
| 7.         |                   | كل كلام ابن آدم عليه لا له ، إلا           |
| 11         |                   | كل ميسر لما خلق له                         |

| ٣٧٥         |                  | فهرس الأحاديث والآثار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| العزو       | الراوي أو القائل | الحديث أو الأثر                                                   |
| ٣٠٣         |                  | كلكم من آدم ، وآدم من تراب                                        |
| <b>T1</b> Y | ابن عمر          | كلكم من أدم ، وأدم من تراب<br>كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل |
| 779         |                  | كن في الدنيا كأنك غريب                                            |

كنت خلف رسول الله ﷺ يومًا فقال 148 ابن عباس كنت ذات يوم في بادية 197 العتبي كيف وقد قيل ؟! 119

#### حرف اللام

| •           |           |                                       |
|-------------|-----------|---------------------------------------|
| 104         | . أبو بكر | لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة     |
| ٣٠٦         | عائشة     | لأن أذكر الله في قلبي أحب إلى         |
| Y           |           | لا ؛ إلا أن تطوع                      |
| 1 • 9       | ابن عمر   | لا ؛ صيام رمضان والحج                 |
| 101         |           | لا ؛ ما صلوا الخمس                    |
| 178         |           | لا ؛ ولكني ضعيف                       |
| 177         |           | لا أستطيع                             |
| 7.7         |           | لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب |
| T:A         | ·         | لا إله إلا الله وحده لا شريك له       |
| 797         | أبو هريرة | لا تحاسدوا ، ولا تناجشوا              |
| 797         |           | لا تحاسدوا                            |
| 1.4         | ابن عمر   | لا ترد ما لا علم لك به                |
| Y 0 A       |           | لا تطيقونه                            |
| 170         | أبو هريرة | لا تغضب                               |
| 179,170,109 | •         | لا تغضب                               |
| ٥٢          |           | لا تفضلوا بين الأنبياء                |
| 177         |           | لا تقتن مالًا                         |
| 9.8         |           | لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس    |
| 97-90       |           | لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظًا   |

| العزو        | الراوي أو القائل          | الحديث أو الأثر                          |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>۲9۳</b> . |                           | لا حسد إلا في اثنتين                     |
|              | عمر                       | لا حظ في الإسلام لمن تركها               |
|              |                           | لا حكيم إلا ذو تجربة                     |
| Yo.          |                           | لا حليم إلا ذو عثرة                      |
| ***          |                           | لا حول ولا قوة إلا بالله                 |
| TYA          |                           | لا ضرر ولا إضرار                         |
| 377          | أبو سعيد الخدري           | لا ضرر ولا ضرار                          |
| **1          | ابن عباس                  | لا ضرر ولا ضرار                          |
| 779,777,777  | 1.VY                      | لا ضرر ولا ضرار                          |
| YA .         | *                         | لا هجرة بعد الفتح                        |
| ***          |                           | لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه              |
| 10.          | أنس                       | لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه              |
| 177          |                           | لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه              |
| 174.777      | عبد الله بن عمرو بن العاص | لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا        |
| 174          | عائذ بن عمرو              | لا يبلغ أحد أن يكون من المتقين حتى       |
| <b>٣17</b>   |                           | لا يحتكر إلا خاطئ                        |
| 127          |                           | لا يبلغ أحد أن يكون من المتقين ، حتى     |
| 107          | این مسعود                 | لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث       |
| Ť11          |                           | لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه |
| 107          | •                         | لا يقتل مسلم بكافر                       |
|              |                           | لا يمُوت أحد في حد وفي نفسي منه شيء      |
| 771          | علي                       | الا                                      |
| W • 9        | •                         | لا يهلك على الله إلا هالك                |
| 00           | عائشة                     | لتعلم يهود أن في ديننا فسحة              |
| Y7.          |                           | لسانك أسيرك                              |
| 170          |                           | لعن السارق ؛ يسرق البيضة فتقطع يده       |
| Y0Y          |                           | لقد سألت عن عظيم                         |

| العزو     | الراوي أو القائل   | الحديث أو الأثر                               |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 707       | معاذ بن جبل        | لقد سألتني عن عظيم                            |
| 18.       | تميم بن أوس الداري | لله – عز وجل – ولكتابه                        |
| ~~.       |                    | لله أفرح بتوبة أحدكم                          |
| 140       |                    | لما خلق الله - سبحانه وتعالى - القلم ثم النون |
| YAY       | أبو سعيد الخدري    | لما قدّم مروان خطبة العيد قبل الصلاة          |
|           |                    | لن يتقرب إلي المتقربون بأفضل مما              |
| ***       |                    | افترضت                                        |
| 191       | ابن عباس           | لن يغلب عسر يسرين                             |
| ۸۳۱ ، ۲۲۲ |                    | لو قلت : نعم ؛ لوجبت                          |
| 177       | إبراهيم بن أدهم    | لو كان لي دلو لشربت                           |
| 771 - 77. |                    | لو لم تذنبوا لذهب الله بكم                    |
| 441       | ابن عباس           | لو يعطى الناس بدعواهم ؛ لادعى رجال            |
| 441       |                    | لو يعطى الناس بدعواهم ؛ لادعى ناس             |
| YAY       | ابن عباس           | لو يعطى الناس بدعواهم لذهبت                   |
| 178       |                    | لولا أن أخشى أن تكون من تمر الصدقة            |
| 444       | •                  | لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم                |
| 179       |                    | لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة               |
| 75,35     |                    | ليبلغ الشاهد منكم الغائب                      |
|           | ·                  | ليجيئن أقوام يوم القيامة لهم حسنات كأمثال     |
| 779       |                    | الجبال                                        |
| 100       |                    | ليحذر أحدكم أن يحول بينه وبين الجنة           |
| 104       | جابر               | ليس بين العبد وبين الشرك                      |
| 104       | جابر               | ليس بين العبد وبين الكفر                      |
| Y0X       |                    | ليس لك من مالك إلا ما أكلت                    |
| 79.       |                    | ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل              |
| ١٦٣       |                    | ليلة الضيف حق واجب                            |

# الراوي أو القائل العزو

### الحديث أو الأثر

#### حرف الميم

| 779   |                            | المؤمن كثير بأخيه                     |
|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 779   | ×                          | المؤمن للمؤمن كالبنيان                |
| 779   |                            | المؤمن مرآة المؤمن                    |
| AP7   | أبو هريرة                  | ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله      |
| 775   | أبو الدرداء                | ما أحل الله في كتابه فهو حلال         |
| 177   |                            | ما أظلت الخضراء ، ولا أقلت الغبراء    |
| 711   |                            | ما أعطى عبد خيرًا أوسع عطاءً من الصبر |
| ۸١    | عمر بن الخطاب              | ما المسئول عنها بأعلم من السائل       |
| 9 £   |                            | ما المسئول عنها بأعلم من السائل       |
| ٣١.   | أبو هريرة                  | ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما     |
| 17.   | •                          | ما تنتظرون                            |
| 1     |                            | ما جاءني في صورة لم أعرفها إلا        |
| 4.5   |                            | ما جلس قوم يذكرون الله                |
| 17.   |                            | ما زال جبريل يوصيني بالجار            |
| 177   | زید بن ثابت                | ما شيء أسهل من الورع                  |
| ۱٦٨   | معاوية بن أبي سفيان الأموي | ما غضبت على من أقدر عليه              |
| 140.  |                            | ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة    |
| ١٧٨   |                            | ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور          |
| 77.07 |                            | ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي    |
| 107   | محجن الديلي                | ما منعك أن تصلى ؟                     |
| 197   | ابن عباس                   | ما نزل على رسول الله ﷺ في جميع القرآن |
| ***   | الخضر                      | ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا     |
| ١٣٧   | أبو هريرة                  | ما نهيتكم عنه فاجتنبوه                |
| ٧٢    |                            | ما نهيتكم عنه فانتهوا                 |
| 177   | ابن عمر                    | ما يبعدني من غضب الله ؟               |
|       |                            |                                       |

| العزو          | الراوي أو القائل | الحديث أو الأثر                            |
|----------------|------------------|--------------------------------------------|
| ٣١.            | أبو هريرة        | ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه   |
| ١٣٢            |                  | المال الإبل                                |
| 779            |                  | مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد |
| ٧٨             |                  | المجاهد من جاهد نفسه                       |
| 111            |                  | محاجة أدم وموسى                            |
| ٥٣             |                  | المرء مع من أحب                            |
| 797            | أبو هريرة        | المسلم أخو المسلم لا يظلمه                 |
| 797            |                  | المسلم أخو المسلم                          |
| 107,04         |                  | المسلمون تتكافأ دماؤهم                     |
| 9,8            |                  | مفاتيح الغيب حمس لا يعلمهن إلا الله        |
| 1 80           | عبر              | مكسبة فيها بعض الريبة خير                  |
| 790            |                  | من أحب لله وأبغض لله                       |
| 119            | عائشة            | من أحدث في أمرنا هذا                       |
| 100            |                  | من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة             |
| ١٨٣            | الحسن            | من أعطي حسن صورة وخلقًا حسنًا              |
| 108            |                  | من بدل دينه فاقتلوه                        |
| <b>۲۰۳،۲۹۸</b> | أبو هريرة        | من بطأ به عمله لم يسرع به                  |
| ٣٠٣            |                  | من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه             |
| 78             |                  | من بلغه عني ثواب فعمله                     |
| 444            |                  | من بنی لله مسجدًا ، ولو کمفحص              |
| 104            | أبو هريرة        | من ترك الصلاة حشر مع قارون وفرعون          |
| 104            |                  | من ترك صلاة العصر ؛ فقد حبط عمله           |
| 77             |                  | من حسن إسلام المرء                         |
| 1 2 7          | أبو هريرة        | من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه        |
| 109            |                  | من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه        |
| 09             |                  | من حفظ على أمتي أربعين حديثًا              |
| 71             |                  | من حفظ على أمتي حديثًا واحدًا              |

| العزو         | الراوي أو القائل | الحديث أو الأثر                              |
|---------------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>T.T</b>    |                  | من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي               |
| <b>YAY</b> .  | أبو سعيد الخدري  | من رأى منكم منكرًا فليغيره                   |
| APY           | أبو هريرة        | من ستر مسلمًا ؛ ستره الله                    |
| T             |                  | من ستر مسلمًا                                |
| 7 £           |                  | من سعادة ابن آدم: الرضا بالقضاء              |
| <b>79</b>     | أبو هريرة        | من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له    |
| 777           |                  | من شیع جنازة                                 |
| 1.7           |                  | من صام رمضان وأتبعه ستًّا                    |
| ٣٢٣           | علي بن أبي طالب  | من صبر على الطاعة ؛ كتب الله له ستمائة درجة  |
| ٠             | علي بن أبي طالب  | من صبر على المصيبة حتى يردها                 |
| ٣٢٣           | علي بن أبي طالب  | من صبر عن المعصية ؛ كتب الله له سبعمائة درجة |
| Y • A         |                  | من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار               |
| 7 2 0         |                  | من صلى ثنتي عشرة ركعة من السنة               |
| 107           | أنس              | من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا                 |
| 1 2 1         |                  | من صلى في ثوب قيمته عشرة دراهم               |
| <b>YVV</b> -  |                  | من ضار ضار الله به                           |
| 50            |                  | من ظلم قيد شبر                               |
| <b>T1</b> • · | أبو هريرة        | من عادى لي وليًا ؛ فقد آذنته بالحرب          |
| 171 6 187     |                  | من عد كلامه من عمله قل كلامه                 |
| 1 £ Å         | الحسن            | من علامة إعراض الله عن العبد                 |
| 1 £ 1         | **               | من عمل عملًا أشرك فيه غيري تركته             |
| Y77 6 119     |                  | من عمل عملًا ليس عليه أمرنا                  |
| 107           | سمرة بن جندب     | من قتل عبده قتلناه                           |
| 109           | أبو هريرة        | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا   |
| **            |                  | من كانت الآخرة همه جمع الله شمله             |
| **            |                  | من كانت الدنيا همه شتت الله شمله             |
| 177           | معاذ             | من كظم غيظًا وهو قادر                        |

| <b>TA1</b> |   |                  | ثار | فهرس الأحاديث والآثار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
|------------|---|------------------|-----|------------------------------------------------------------|--|
| العزو      | à | الراوي أو القائل |     | الحديث أو الأثر                                            |  |

| العزو      | القائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الراوي او |                    | الحديث أو الأثر     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| 104        | مود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | این مس    | له ۽               | من لم يصل فلا دين   |
| <b>XYX</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠         | له شيئًا دخل الجنة | من مات لا يشرك بالأ |
| 477        | مود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن مس    | يًا دخل النار      | من مات يشرك به شي   |
| 191        | رة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو هري   | ئرية ﴿             | من نفس عن مؤمن ك    |
| ۳.0        | <i>س</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابن عبا   | ملها كتبها الله    | من هم بحسنة فلم يع  |
| 178        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | : ؛ فلا يلومن      | من وقف موقف تهمة    |
| 191        | برة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أبو هرب   | يسر الله عليه      | من يسر على معسر ؛   |
| 409        | · 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | لحييه ورجليه       | من يضمن لي ما بين   |
| ١٣٢        | * . * . * . *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                    | الناس تميم          |
| ٥٣         | A Company of the Comp |           |                    | الناس كأسنان المشط  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                    |                     |

# حرف النون

| 78        | ابن مسعود            | نضر الله امرأً                   |
|-----------|----------------------|----------------------------------|
| 77        |                      | نضر الله امرأً                   |
| 78        |                      | نضر الله امرأً سمع مقالتي        |
| 77-70     | اين مسعود            | نضر الله امرأً سمع منا حديثًا    |
| 773       |                      | ُ تضر الله رجلًا سمع منا كلمة    |
| 70        | أنس                  | أنضر الله من سمع قولي            |
| Y17.      |                      | نعم ، قد فعل                     |
| YY        |                      | نعم المال الصالح مع الرجل الصالح |
| نصاري ١٩٩ | جابر بن عبد الله الأ | نعم                              |
| YEV       | عمر                  | نعمت البدعة هذه                  |
|           | . '                  | نهى عليه الصلاة والسلام عن صبر   |
| 171       |                      | البهائم                          |
| 1 o Y.,   |                      | نهيت عن قتل المصلين              |
| 777       | مالك                 | نور يقذفه الله في قلب من يشاء    |
|           | •                    |                                  |

# الحديث أو الأثر العزو العائل العزو

#### حرف الهاء

| 194        |         | هذا                           |
|------------|---------|-------------------------------|
| ***        | أبو بكر | هذا الذي أوردني الموارد       |
| 41         |         | هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم |
| 99         |         | هذا جبريل                     |
| 178        | معاذ    | هذا له خاصة                   |
| <b>TY1</b> |         | هذا مالنا عاد إلينا           |
| Y0X        |         | هل بقي منها شيء               |
| ***        | ُ رجل   | هل ينقص شرب العصفور           |
| 111        |         | هما ريحانتاي من الدنيا        |
| 122        |         | هو أحد سيدي شباب أهل الجنة    |
| 175        | بريرة   | هو عليها صدقة ولنا هدية       |
|            |         |                               |

#### حرف الواو

| ۹.    |           | وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه                |
|-------|-----------|-------------------------------------------|
| 10.   |           | والذي نفسي بيده ، لا يؤمن عبد حتى         |
| Y0Y   |           | والصدقة تطغئ الخطيئة                      |
| *1*   |           | والقرآن حجة لك أو عليك                    |
| ***   |           | والله ، لله أفرح بتوبة أحدكم              |
| Y 0 A |           | والله كلها بثميت إلا الذراع               |
| Y • • | رجل       | والله لا أتطوع شيئا                       |
| 140   | أبو بكر   | والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ! |
| Y 0 A |           | والله ما بقى إلا الذراع                   |
| 117   | على       | والله ما كذبت                             |
| ۲۸۲   | -         | واليمين على من أنكر                       |
| ***   | ابن مسعود | وأنا أقول : من مات يشرك به شيقًا          |

| TAT | والآثار - | , الأحاديث , | فهرس |
|-----|-----------|--------------|------|
|-----|-----------|--------------|------|

| العزو      | الراوي أو القائل      | الحديث أو الأثر                        |
|------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 707        | معاذ بن جبل           | وإنه ليسير على من يسره الله            |
| Y07, P07   |                       | وإنه ليسير على من يسره الله            |
| 7          |                       | وإياكم ومحدثات الأمور                  |
| 7 £ £      | العرباض بن سارية      | وإياكم ومحدثات الأمور                  |
| 701        |                       | وجعلت قرة عيني في الصلاة               |
| 177        | على                   | وعاء ملئ علمًا                         |
| 722        | -<br>العرباض بن سارية | وعظنا رسول الله ﷺ موعظة                |
| ١٤٨        | أبو ذر                | وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه      |
| 177        |                       | وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه      |
| ***        |                       | وفي بضع أحدكم صدقة                     |
| 1 & A      | سعيد بن عبد العزيز    | وقف رجل على لقمان الحكيم               |
| 1 & A      | أبو ذر                | وكان فيها : وعلى العاقل                |
| T • 9      |                       | ولا يهلك على الله إلا هالك             |
| 01         |                       | ولكن صاحبكم خليل الله                  |
| <b>79.</b> |                       | وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل      |
| 1 7 2      |                       | ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام       |
| 707        | معاذ بن جبل           | وهل يكب الناس في النار على مناخرهم     |
| 17.        |                       | وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا |
| 707        | معاذ بن جبل           | وهل يكب الناس في النار على وجوههم      |
| 17.        |                       | وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا  |
|            | الياء                 | حرف                                    |
| ۲.0        | این عیاس              | يؤتى بعمل المؤمن في أحسن صورة          |

| Y.0 | ابن عباس | يؤتى بعمل المؤمن في احسن صورة            |
|-----|----------|------------------------------------------|
| 9.8 |          | يؤجر ابن آدم على كل شيء إلا              |
| 777 | أنس      | يا ابن آدم ، إنك ما دعوتني ورجوتني       |
| ۳۲٦ | أنس      | يا ابن آدم ، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا |
| 777 | أنس      | یا ابن آدم ، لو بلغت ذنوبك               |

| العزو       | الراوي أو القائل   | الحديث أو الأثر                              |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 00          | عروة الفقيمي       | يا أيها الناس ، إن دين الله يسر              |
| ٧٢          |                    | يا أيها الناس ، إنما الأعمال بالنية          |
| 147 - 140   |                    | يا أيها الناس ، قد فرض عليكم الحج            |
| 777         | حارثة              | يا حارثة ، عرفت فالزم                        |
| 377         | أبو ذر             | يا رسول الله ، أيأتي أحدنا شهوته             |
| 7.0         |                    | يا رسول الله ، أين نجدك في القيامة ؟         |
| <b>Y</b> 7Y | سهل بن سعد الساعدي | يا رسول الله ، دلني على عمل                  |
| 772         | أبو ذر             | يا رسول الله ، ذهب أهل الدثور بالأجور        |
| 7 £ £       | العرباض بن سارية   | يا رسول الله ، كأنها موعظة مودع              |
| 119         | عائشة              | يا رسول الله ، كل نسائك لهن كني              |
| 170         | رجل                | يا رسول الله ، كلمني كلمات                   |
| 191         | •                  | يا رسول الله ، ما أخوف ما تخاف علمي ؟        |
| 1 1 1       | أبو ذر             | يا رسول الله ، ما كانت صحف إبراهيم           |
| Y0X         |                    | يا رسول الله ، ما يعدل الجهاد ؟              |
| 7.17        | أيو ذر             | يا عبادي ، إني حرمت الظلم على نفسي           |
| 277         |                    | يا عبادي ، إني حرمت الظلم                    |
| 715         |                    | يا عبادي ، كلكم مذنب                         |
| 179         | العياس             | يا عباس ، يا عم رسول الله ، سِل الله العافية |
| 00          | سعيد بن العاصبي    | يا عثمان ، إن الله قد عرفنا بالرهبانية       |
| ٨١          | عمر بن الخطاب      | يا عمر ، أتدري من السائل ؟                   |
| 1 1 2       | ابن عباس           | ياً غلام ، إني أعلمك كلمات                   |
| ٨١          | عمر بن الخطاب      | يا محمد ، أخبرني عن الإسلام ؟                |
| ١٨٨         |                    | يا موسى ، سلني في دعائك                      |
| 707         | معاذ بن جبل        | يا نبي الله ، إنا لمؤاخذون بما نتكلم         |
| <b>٢</b> ٦٩ |                    | يا نبي الله ، أو يصلون ؟                     |
| 7 £ 1       | وابصة              | ً يا وابصة ، تحدثني ما جثت فيه أو أحدثك ؟    |
| 701         |                    | يجافي بضبعيه                                 |

| ۲۸۰ |          | فهرس الأحاديث والآثار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----|----------|------------------------------------------------------------|
| ٦٧  |          | يحمل هذا العلم من كل خلف                                   |
| ٥٦  |          | يسروا ولا تعسروا                                           |
| *** |          | يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار                          |
| 7.7 | ابن عباس | اليمين على المدعى عليه                                     |
| 7.1 | ابن عباس | اليمين على من أنكر                                         |
| 710 |          | السمين على من أنك                                          |



| المعين على تفهم الأربعين | <del></del>       |              | TA7           |
|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| العزو                    | الراوي            | ت . ت        | البي          |
|                          | فهرس الأشعار      |              |               |
| العزو                    | الراوي            | بت           | ال            |
| •                        | حرف الهمزة        |              |               |
| <b>7</b> 00              | زهير              | نساءُ        | وما           |
|                          | حرف الباء         |              |               |
| 177                      | العتاهية العتاهية | الأدب        | ولم           |
| 177                      | أبو العتاهية      | الغضب        | ولم .         |
| ١٦٦                      |                   | الغضب        | ليست          |
| 177                      | أبو العتاهية      | يَثْقَلِبْ   | ٲؙۛۊؘڵؙؙؙٞۘۘ  |
| ٤٣                       |                   | المحجبا      | أفادتكم       |
| ٨٣                       |                   | الصّبا       | إذا           |
| 144                      |                   | يغضب         | والله         |
| 717                      | ,                 | يَغْضَبُ     | الربُ         |
| 798                      | أبو الطيب         | يتقلبُ       | وأظلم         |
| 798                      |                   | الأدبِ       | ألا           |
|                          | حرف التاء         |              |               |
| ٤٦ _                     |                   | خليقني       | وإنْ          |
|                          | حرف الحاء         |              |               |
| 197                      | العتبي            | يَر خ        | ألا           |
| 197                      | العتبي            | بَرځ<br>تبرځ | . <b>فإ</b> ن |
| 197                      | العتبي            | سنغ          | ۔<br>وقد      |
| 197                      | العتبي            | نشرع         | إذا           |

| YAY                   |                    |                       | فهرس الأشعار ـــــ |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| . العزو               | الراوي             |                       | البيت              |
| 197                   | العتبي             | تفرخ                  | فعسر               |
| 197                   | العتبي             | أروخ                  | أرى                |
| 170                   | •                  | بُسْتَباحِ            | أبخت               |
|                       | حرف الدال          |                       |                    |
| ١٨٢                   |                    | أرادا                 | يريدُ              |
| 184                   | •                  | استفادا               | يقولُ              |
| <b>79.</b>            | ··.                | مسعود                 | مذا                |
| 79.                   |                    | بمولود                | إن                 |
| ·<br>•'               | حرف الراء          |                       |                    |
| 739                   | زهير               | ستر                   | والستر             |
| ٨٠                    | <b>"</b> .         | مَيَاسيرُ             | اسْتَفْدِر         |
| 79.                   | ·                  | الغيؤ                 | `بالملح            |
| 7.44 - 1 <sub>4</sub> | حرف العين          |                       | ,                  |
| VWW                   | . ,                | أخدة                  | إن                 |
| <b>YTX</b> *.         | البخاري            | أفجعُ<br>١٠ ٠ ٠       |                    |
| <b>Y</b> 7Å *.        |                    | بدیغ<br>مطیع <i>ٔ</i> | . تعصي<br>الو      |
| 717                   | <b>.</b><br>₹**    | بالمدامع              | و<br>وكيف          |
| 717                   |                    | المسامع               | وتَلْتَذُ          |
| 1 7 9                 |                    | دعي                   | ليس                |
| , , ,                 | ang-t              | ٠٠                    | <i>.</i>           |
|                       | حرف القاف          | 8                     |                    |
| 177                   | الأعشى             | طالق                  | أجارتنا            |
| 1.4.1                 | s <sub>u</sub> . ; | الخلق                 | إن                 |
| 1 7 9                 |                    | للمتقي 🐇              | h                  |
| 1 7 9                 |                    | الشقي                 | من                 |

ومن

| ۳۸۹ |  | الأشعار - | فهرس |
|-----|--|-----------|------|
|-----|--|-----------|------|

| **1   | الشافعي           | كلائها                    | فإن    |
|-------|-------------------|---------------------------|--------|
| 1 EY  | امرؤ القيس        | قَبلَها                   | كدينك  |
| 1 & A | سابق              | يعنيها                    | النفس  |
| 777   | الأصمعي           | غيرهٔ                     | مِطْتُ |
| Y 9 £ |                   | <b>حُ</b> وٰتِيَ <u>ہ</u> | إن     |
| 798   |                   | كبيه                      | كفاك   |
| 798   |                   | كمده                      | ذع .   |
| 798   |                   | ييلو                      | وإَن   |
| 777   |                   | مُوَاحَةُ                 | ان     |
| ***   |                   | سماحة                     | إذا    |
| Y9.   | تقي الدين القشيري | رتبة                      | وصار   |
| 79.   | تقي الدين القشيري | الغربية                   | y      |
| 79.   | تقي الدين القشيري | الكربة                    | فقلت   |
| 79.   | تقي الدين القشيري | نِسْبَةِ                  | ساروا  |
| Y9.   | تقي الدين القشيري | الصعبة                    | قد     |
| 777   |                   | البرية                    | عُمدةً |
| 777   |                   | بنيةٍ                     | اتق    |

#### حرف الياء

يا والرائي و. ٥٠ لا أسمائي





## فهرس الموضوعات

| الصفحة                                 | الموضوع                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| o                                      | مقدمة الناشر                                 |
|                                        | إهداء                                        |
| 9                                      | شکر خاص                                      |
|                                        | مقدمة المحقق                                 |
|                                        | نبذة عن الأربعين النووية وأهميتها            |
| ١٤                                     |                                              |
| 10                                     | <b>4</b> .                                   |
| ······································ | •                                            |
|                                        | توثيق نسبة الكتاب إلى ابن الملقن             |
| ۲۹                                     |                                              |
| ۳۱                                     | -                                            |
| ٣٣                                     |                                              |
|                                        | صور المخطوطات                                |
| <b>٤.</b>                              |                                              |
| ٦٨                                     | الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات           |
| ةِ ذا <i>ت يوم إذ طلع علينا رجل</i> ٨١ | الحديث الثاني: بينما نحن عند رسول الله ﷺ     |
| 1.7                                    | الحديث الثالث: بني الإسلام على خمس           |
| ن أمه ن                                | الحديث الرابع : إن أُحدكم يجمع خلقه في بط    |
| 119                                    | الحديث الخامس: من أحدث في أمرنا هذا          |
| يين                                    | الحديث السادس : إن الحلال بين ، وإن الحرام ، |
| ١٣٠                                    | الحديث السابع: الدين: النصيحة                |
| هدوا                                   | الحديث الثامن : أمرت أن أقاتل الناس حتى يش   |

| 147    | لحديث التاسع: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٠    | لحديث العاشر: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا                            |
| ١٤٤    | لحديث الحادي عشر: حفظت من رسول الله ﷺ: دع ما يريبك                     |
| ١٤٧    | لحديث الثاني عشر: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه                  |
| ١٥٠    | لحديث الثالث عشر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه                          |
| 104    | لحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم                                  |
| 109    | لحديث الخامس عشر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا           |
| ١٦٥    | لحديث السادس عشر : أن رجلًا قال للنبي ﷺ : أوصني                        |
| ١٧١    | الحديث السابع عشر: إن الله كتب الإحسان على كل شيء                      |
| ١٧٦    | الحديث الثامن عشر : اتق الله حيثما كنت                                 |
| ነ ለ \$ | الحديث التاسع عشر : كنت خلف رسول الله ﷺ يومًا فقال : يا غلام           |
| ١٩٣    | الحديث العشرون : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة                      |
| 97     | الحديث الحادي والعشرون : قلت : يا رسول الله ، قل لي في الإسلام قولًا . |
| 99     | الحديث الثاني والعشرون: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ فقال: أرأيتَ          |
| · • •  | الحديث الثالث والعشرون: الطهور شطر الإيمان                             |
| ١٣     | الحديث الرابع والعشرون: يا عبادي ، إني حرمت الظلم على نفسي             |
| ۲۰     | الحديث الخامس والعشرون: أن ناسًا من أصحاب رسول الله علي قالوا          |
| ۲۹     | الحديث السادس والعشرون : كل سلامي من الناس عليه صدقة                   |
| ۳۰     | الحديث السابع والعشرون : البر : حسن الخلق                              |
| ٤٤     | الحديث الثامن والعشرون: وعظنا رسول الله ﷺ موعظة                        |
| ۰۲     | الحديث التاسع والعشرون : قلت : يا رسول الله ، أخبرني بعمل              |
| ٦٢     | الحديث الثلاثون : إن الله قد فرض فرائض                                 |
| ٦٧     | الحديث الحادي والثلاثون : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال                     |
| ٧٤     | الحديث الثاني والثلاثون : لا ضرر ولا ضرار                              |
| ۸۱     | الحديث الثالث والثلاثون: لو يعطى الناس بدعواهم ؛ لادعى رجال            |
|        | الحديث الرابع والثلاثون: من رأى منكم منكرًا فليغيره                    |

# صدر حديثا ويطبع لأول مرة

# الرفناع فيساوال جاع

حَّالَینُ الِلمَ**ام الحَافِط ابِی الح**یسَ*نُ ابْن الفَطّانُ* (۲۲ه-۸۲۸هِ)

عطع لِلْوَّل مَرَّهُ عَلَى نُسِنِحَة خَطتة فَرِيرة ﴿

چقىق جَسِنَ بُن فَوُزِي الصِّعِيُدِي

يصدرفي مجلدين

التَّاشِرُ الفَّارُوْقِ لِلْنِيْزِيِّ لِلْظِيْدِ لِيَّالِيَّ فِي الْنَشِيْرِيُّ الْفَارِّ فِي الْنَشِيْرِيُّ الْمُسْتِرِي

صدرحديثأ

لِكَافِي الْمُؤْطَالِمِنَ الْمُعَانِي وَالْأَسِانِيدِ مِلْمُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤَمِّلُ الْمُؤالِلْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤَمِّلُ الْمُؤالِلْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُ

تأكيفُ الامما الحافظ أبي مربوسُف بن عابت ب ابن محمَّد بن عَبْ البَرالنمري لأندلسِي ٤٦٣:٣٦٨

الطبغة لؤحيده الكاميله والمرسة والمحققة عكى عِدّة نسخ خطية

تَخِقيق أُسِسًامَّه بُن! بُرِط يمُ

يصدرفي ١٨ مجلد

النَّاشِرُ الفَّارُوقِ لِلْكِنَّةُ لِلْظِبْلِ كَنْ الْكَثِيرُنُ صدر حديثاً ويطبع لأول مرة

مِن تُرَاثِثَنِحُ إِلمِشْلِطِ إِن تَيْمَيَة

مجمع يطبغ لأوّل مرّة

المنساناوالخوبي

وَفِيهَا « جَوَابِ سُؤُالُ *مُلِارِحِب*.» لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ إِنْ سَيْمِيَة وَلَدَّ عَلَامِهِ الْإِسْلَامِ إِنْ سَيْمِيَة

وَبَعَتُهُ

ا خييا راتشيخ الاسيكلم ابن تيميية يلخانظ التكلية محمّدَن عَبْلِطَادِي

تَرَجَمَة بُهَنِنِ الْلِسَيَلِم ابْن تَيْمِيةً لِمُوْتِع الْلِسَلَم الحافظ الذَّهَبِي

نجقِيق أبي عَبُداللَّهُ فِي أِن بِن عَكَالِيَّهُ

النَّاشِرُ الفَّالُوْقِ الْكِيْشِيْلِ الْمِلْمِ لِمَا الْمُؤْرِدُ الْمَشِيْرُ عُلِيْسِيْرُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤرِ